

## مِنْ الْمُ اللّهُ اللّ

بين الأساتذة

انستاس السكر ملى عضو المجمع العلمي العربي وعضو مجمع اللغة الملكي

عبدالقادر المغربي دريس المجمع العلمي السابق وعضو عجمع اللغة الملكي

عبد الله البستاني نبو المجمع العلمي العربي ساحب معجم البستان



# من المرابع والمرابع و

### بن الأساتذة

انستاس المكرملي عضو المجمع العلمي العلمي المربي وعضو مجمع اللغة الملكي

عبدالقادر المغربي دئيس المجمع العلمي السابق وعضو عجمع اللغة الملكي

عبد الله البستاني نبو المجمع العلمي العربي ساحب معجم البستان





لِصَيْعَاجِنَا مِلْدِينَ الْعَدِينَ

القاهرة ـ باب الخاق ـ حارة الجداوى ١ بدرب سعادة

(سنة ١٣٥٥ وحقوق الطبع محفوظة)

بين الآساتذة عبدالقادر المغربي

انستاس الكرملي

عصو المجمع العلمي العربي

وعصو محمع اللغة الملكى

رئاس المحمع العلمي السابق وعصو محمع اللعة الملككي عد الله السداني عصو المجمع الدامي المرى وصاحب ومجم الداني

لِصِيَاحِيْهِ إِسْ الدِينَ الْعُدَبِي

الهاهره - عاب الجانى - حاره الحداوى ١ مدرس سعاده

( سبه ١٣٥٥ وحموق الطبع محموطه)

كرملي

شيو-.

ا مبد ا

عضو المجمع

وصاحب معجم البستان و ساو به مستحلي وعصو مجمم اللغة الملكي وامتدت أحد عشر شهراً (من ٣٠ تشرين الناني « نو فبر » سنة ١٩٢١ - ٣٠ تشرين الناني « نو فبر » سنة ١٩٢١ - ٣٠ تشرين الأول « اكنوبر » سنة ١٩٢٢) حققوا فيها بحوثاً يُسر لها الكتاب . وقد رأبت في جمعها و نشرها اليوم \_ ونهضة اللغة والأدب في ملاد العرب يشاد صرحها \_ فائدة يطرب لها الباحثون واللغويون .

وكان معظم مقالات المناظرة نشر فى (جريدة الوطن البيروتية (١) واشتركت فى نقلها او التمليق عليها كبريات صحف سورية والمهجر : منها (جريدة الحقيقة) وكان من تعليقاتها فى ذلك : (ذكرى له وية بقلم أمير البيان الأمير شكيب أرسلان) و (جريدة البرق) نشرت «نقدات طائر للاستاذ طانيوس عبده» و (جريدة المهرف) نشرت مقالة بعنوان (خلايا النحل للأستاذ الشيخ اراهيم المدنر) بتوقيع نشرت مقالة بعنوان (جريدة المقتس) و (اانقدم) وغيرها . (القدسى)

(١) صاحب هذه الجريدة هو الاستاذ وديع عقل الذي اشتهر بحب اللغة العربية وخدمتها ، وكان من تلامذة الاستاذ الشبخ عبد الله البستاني ، وهو الذي رحب بهذه المماظرة وفتح لما صدر حريدته ، وعزم على نشرها في كتاب خاص ، ولو بني حياً لفعل .

(۲) وللدلالة على مبلغ تأثير هذه المناظرة في نفوس قراتها أنقل هما ماافتتح به الاستاذ المنذر مقالته: دحلت أمس على رجل من سراة القوم متصف بكل مكارم الاخلاق إلا اله غير عالم ولا إلمام له بأصول اللغة دخلت في محله التجاري لافي منزله فوجدته مكباً على منضدته فتحاشيت أن أشفله عما بيزيديه أحسب أنه ممهمك بادارة عمله ، والصرفت الى شريكه ريثما يفرغ هو من عمله ويقبل على فأكله في حاجتي ، وبعد هنيهة قمت اليه أريد أن اسأله هي يطول عمله فأرجىء مذاكرتي الى وقت آخر فأدهشني أن الرجاء كان مكباً لاعلى دفتر حساب ولاعلى فائمة بضاعة بل على ردالاستاذ المغربي على الاستاذ البسناني . اه

( بحوث هذا المقال: حبذ يحبذ؟ و'طن يواطى؟ رجل بكل معنى الكلمة؟ داخل يداخل مداحلة؟ حايد وتحابد؟ تأكد؟ برهة؟ انتزدوتنزه؟ عنابر؟ لا سيما)

سرنى أن في دمشق جله من ذوى البسطة في الادب والخبرة بصحة القول واعنلاله أطبقواعلى أن بحمواحوزة اللغة بمداورة كتابهاعلى مناهج تقيهم ونالخطل ومحال الكلام فلم يروا لهم متسعاً عن انتظامهم في معلم ينتدونه يمرفون فيه بالمجمع الملمى (١) وهنالك يأتمرون ويتواضعون على تمريض اللغة قبل أن تتبلغ بها العلة فبذلك لهم صنائع يتقلدها كنبة لا تأمن أقلامهم من الزلق لانهم يكدون الخواطر في زمن لا يرزق كالامهم فيمحظه من الروية ولكن المجمع أالملي سيكفيهم وونة الاومان في التنقيب فاذا تقرر ذلك فالى كل من ادبائه تنبسط آمالي ألا يسنقل برأيه فيذيع مننقدان أو أوضاعه قبل أن يواضعه حرفاؤه الرأى فيها ممعنين جميعاً في التحقيق ومتساندين على سد مواضع النكير من توله وأن يسموا له وجها يسمى عليه تفادياً منأن يفتلت القول افبلانا تتوالى فيه الهفوات أو يمتسره اعتساراً لا تقال با المترات فان الصواب لا يدرك عن بدير راكنه بعد إممان النظر و بنل الوسم والتعقب. ولا أتهمد بهذا المقال تمريداً بمحصل يقتحم كلام المحصلين ولا اقامه السد من دون مننقد يزين أقوال المادبين فيمز على أن يحط كاتب عن منزلة بوأد إياهاالادب أو يُمترض فيسبيل ناقد يَمني بان الريفان اللغة لمحتاجة الى أدباء يحمون ذمارها ويرفعون سنارها فأخلق بهاأن تىلهف جزعا

<sup>(</sup>۱) يعني مجمع دمشق الشهور باسم (المجمع الملمي العربي) ونان يومئذ حديث الشأة.

على جهابنة هزتها بهم المسرة في القرن التاسع عشر وبعض العشرين فلورد عليها هذا القرن أنداداً للظاعنين لقيل لها أخلف الله عليك بمثل هؤلاء البنين. وان نفسي لتحدثني بأن الناقدين لا يغلظون على عنابا اذا قلت لا أرى بعد الذين غيبتهم صدوع الأرض محققين من جيل هذا العصر يخلد اليهم بالثقة فذلك اسمعنه مرارآ كل من كان يستنزلني عن ضميرى ولولا الحنر من انقباض أبناء أنس لا أود أن يستوحشوا من صوبى لأيدت ما أقول بالحجة الشهباء والبينة الناصعة ومما لا يعتريني الريب فيه أن العلبل إذا تعاقب علاج، الاطباء الذين تباينت آراؤهم في علته زادوه اعتلالا وان كانوا كلهم حذاقاً ومن البديهي أن الاحكام لا تكون وثيقة الابرام ان لم ينواطأ على تسديدها أرباب النظر البعيد. ومها يكن من الامر فالى المجمع العلمي وحده تلقى الاغةمقاليد أمرها والى أعضاده تطمئن اليوم الخواطر وانى لمنوقع منهم ألايستنزلوا نفوسهم الى تخطئة كاتب لرفعه سهواً ما حقه أن ينصب أو نصبه ما حقه ان يخفض أو لهفوة لا تخفي على منشدا قليلامن العلم فمثل ذلك موكول إلى أساتذة المدارس فالناشئون يسمرنون عديه كل يوم ويسربون وأما أرباب الصحائف فليسوا براء من الهفوات ولكن إذا هفا الواحد منهم فما من العدل أن يشهر بهفوته في آفاق الارض قان زمن إنشائه لكما مقال في صحيفه يكاد يكون أقصر من لحس الهر لأنفه وكيفها يكن الحال فن المفدر عندي أن ذوي العرفان والمحفيق من ذلك المجمع مصممون على صرف حلة الافلام (١) عن تداولهم ألفاظا كثيرة هي بمعزل عن المعنى الذي يتهمونها بالدلالة علبه وعازمون على وضع أساء لمسمات خفيت معرفتها على العرب وعاقدون نباتهم على نصبها في الصحف اهدافاً لأقلام الناقدين قبل ان يتراوح الصحافيون استعالها . وهاءنذا أستطلع آراءهم في بعض ما يحضرني من الحكلم التي لاينقلب

<sup>(</sup>۱) يشير الاستاد الى المقالات التي كان ( المجمع العلمي ) ينشرها في الصحف يعنوان ( عثرات الاقلام ) وهي التي حملته على فتح باب هذه المماظرة .

عن الادمان لنشرها كل كاتب كائناً ما كان.

لم تداولت اقلام الكتاب «حبنت عمل فلان وأنامجبذ رأيه وأكثرت من تحبيد» يريدون بذلك استحسنت عمله وأنا مستحسن رأيه وأكثرت من المستحسانه فهذا مسنطير في كلام الصحافيين وغيرهم من المصنفين والمترسلين مع ان أيمة اللغة أمسكوا عن الاقرار بصحته إلا صاحب القاموس فانه أثبت المضارع من هذه المادة مقروناً بلا الناهية قائلا لا تحبذ في أي لا تقل لي أنت حبيبي وهو مفهوم من قول الغراء لا تقل لي حبذا فحبذ لفظمولد أهمله كل ارباب المعاجم إلا صاحب القاموس فقد أثبته تباهياً على الجوهري في ان القاموس أغزر مادة من الصحاح فقال صاحب التاج « في زيادة مثله على الصحاح نظر » فلو تسامح أعلام اللغة في استعماله ما تسامح أعلام اللغة في استعماله ما تسامحوا في جواز دلالته على المعنى الذي استحدثه تسامح أعلام اللغة في استعماله ما تسامحوا في جواز دلالته على المعنى الذي استحدثه له بعض كناب هذا الزمن الاخير .

وأحاوا المواطن في موضع الوطني قائلين قدم مواطننافلان ونطلب من مواطنينا في مصر كذا مع انه لا يعل على شيء مما يعنون فهو اسم فاعل من واطنت فلاناً على هذا الامر إذا أضمرت في نفسك ان تفعله معه أما إذا توافقها على فعله قلت واطأته عليه بالهمز فشدة الهمزة أحدثت قوة في الفعل ورخاوة النون أحدثت ضعفاً فيه .

ومن أوهامهم قولهم فلان رجل بكل معنى الكلمة فذلك تعبير ليس من العربية بشيء فالعرب يقولون فلان رجل أى رجل وأيما رجل على معنى كامل في كل صفات الرجولية ، وكذلك هو الرجل كل الرجل وهو العالم حق العالم وجد العالم يريدون البليغ الكامل في كل الصفات . فهذا جزء مما يحضرني من اوهام حملة الاقلام واني سأعلن بعضاً من سائرها في زمن انجينه إن شاء الله ولن اتصدى إلا لما وهم فيه السوادمن الكناب لا أنجاوزه إلى غيره مما يخطى وبه الواحدولا يخطى والآخر . ومع ذلك فأرغب إلى المجمع العلى أن يهديهم جميعاً إلى ما يغنيهم عن كلم ومع ذلك فأرغب إلى المجمع العلى أن يهديهم جميعاً إلى ما يغنيهم عن كلم ومع ذلك فأرغب إلى المجمع العلى أن يهديهم جميعاً إلى ما يغنيهم عن كلم

والموظف والوظيفة وغيرذلك فهذه الكلم و كثيرات من نظائرها يثبتها الصحافيون في كل نشرة من صحائفهم وليست واحدة منها تتأدى الى المعنى الذى اليه يقصدون فلا سبيل إلى حضنة العلم من ذلك المجمع عن وضع غيرها بما يسد مكانها فان فلسى لتناسمنى بأن الآمال لا يكذبنى رائدها لاتهم سيفعاون.

والآن تحركني الدالة على المجمع العلمى الى مفاوضته في ما عرض لنظرى الحسير مما قرأته من اقواله في مقالتين إحداها في جريدة الهدى والآخرى في جريدة الارز وسأنقل بالحرف الواحد قول الكاتب الذي ينسب اليه الخطأ ثم نقد المجمع لكلامه وأعقب ذلك بما يتمثل لخاطري مما قيل:

قال الكاتب «أجمعت الصحف على حياد انكاترا وعدم مداخلتها مع اليونان» وقال المجمع إذا لم يكن بد من استعال فعل المداخلة فالاصح أن يقال وعدم مداخلتها في أمور اليونان كذا يفهم من صحاح الجوهري » اه.

(I) \* \* \*

أقول ليس فى قول الصحاح ما يبرىء المجمع العلى من السهو وهاك ما قال الموهرى « دخيل الرجل ودخلله الذى يداخله فى أموره » فكلام الموهرى فيه ايجاز القصر . وايضاحه ان كل ما كان مباطناً الرجل كنيت وسرير تموصاحب مره وغير ذلك يدعى دخيله ودخلله لانه يداخله فى كل أموره فداخل فعل متعد لا لازم فلا يقال داخلت انكلترا فى أمور اليونان بل داخلت اليونان فى اموره فن السداد أن يقول الناقد الصواب عدم مداخلتها الميونان فى أمورهم أو عدم دخولها أو تسخلها فى أمور اليونان . ولا يخفى على البصير أن النزيل على القوم يقال له عند العرب الضيف لأنه يضاف اليهم فيداخلهم فى أمورهم ، ويرادفه المخيل وهو ما سبق تفسيره فى قول الصحاح وقد كان العربى يقول في معرض الاستعطاف وهو ما سبق تفسيره فى قول الصحاح وقد كان العربى يقول في معرض الاستعطاف والا دخيلك يا فلان أى أنا ضيفك ولا أحد يجهل ما هى منزلة الضيف عند العرب

<sup>(</sup>١) هذه الفواصل في كل مقالة تشير إلى تجزئتها في الجريدة التي نشرت فيها .

ققول العامى وهو مستعطف «دخيلك» بالنصب فصيح محذوف العامل تقديره إرحم دخيلك أوانصره أو أكرمه أو غير ذلك ويجوز رفعه على انه خبر لمحذوف أى أنا دخيلك و براعة الطلب ظاهرة فى ذلك واللبيب يدرى ان اقتصار المجمع العلمي على نقده لجزء من عبارة الكاتب يوهم أن سائرها لا غبار عليهمع انه هو الاولى بالتفنيد واليك تفصيل ذلك:

يقال أجمعوا على الامر إذا عزموا عليه والحياد مصدر حايد الشيء إذا جانبه وابنعد عنه وقول أقرب الموارد مال عليه صوابه مال عنه فالصناعة تقضى على الحياد ان يكون مضافاً إلى مفعوله وهو انكلترا وما ل الكلام المنسوج على هذا المنوال اجمعت الصحف على أنها ستحايد إنكلترامع ان الكاتب بريد أن يقول أجمعت الصحف على أنها ستحايد إنكلترام ان الكاتب بريد أن يقول أجمعت الصحف على الاخبار بان انكلترا معتزلة للحرب وغير متدخله فى أمور اليونان وهنا نبهني سياق الكلام الى التحايد من أقوال معظم الكتاب فاتهم يقولون هذه البلاد متحايدة لزعمهم أن التحايد يسد مسد الاعتزال معانه من الفظ المهل عند العرب فالاعتزال أدل من غيره على التنجى عن الحرب قال الحرث بن عباد:

قد تجنبت وائلاً كى يفيقوا وأبت تغلب على اعتزالى ويؤيد ذلك ان فرسان القبيلة كانوا إذا انقبضوا عن خوض غمار الحرب ينزعون أسنة رماحهم وأوتار قسيهم فلاعتزالهم الحرب يقال لهم معتزلون ولنزعهم سلاحهم يقال لهم عزل واحدهم أعزل أو معازيل واحدهم معزال.

وقال الكاتب « تأكد القوم ان السياسة الانكايزية ترمى الى كذا » وقال المجمع العلمي « فعل تأكد لازم لا مفعول له قال في لسان العرب تأكد الأمر وتوكد بمغنى واحد » اه.

أقول إن قول المجمع العلمى فعل تأكد لازم فيه موضعان للنظر الأول اضافة الشيء الى نفسه قانه وان تمحل النحاة لمثله وجهاً صحيحاً لا تتسع لقائله معذرة فيه فان ذلك نادر والنادر لا تبنى عليه الاحكام. والثاني تصويب كلام الكاتب إذا

قدر أن «تأكد» متعد مع انه بعيد عن مرمى الصواب سواء كان الفعل متعدياً الم لازماً فإن الكاتب أجرى التأكد مجرى اليقين محتذياً مثال العامة باستعاله وذلك من الكام المرغوب عنها والاستشهاد بنأكد من لسان العرب لاطائل وراءه فان ما قاله الكاتب من واد وما أثبته لسان العرب من واد آخر.

وقال المجمع العلمى « وقولهم فلبثوا هناك برهة من الزمن يعنون به وقتاً قصيراً مع ان البرهة هى الوقت الطويل قال الصحاح « بره أنت اليه برهه من الدهر أىمدة طويلة من الزمن » اه .

أقول قول المجمع العلمي « ان البرهة موضوعة للزمن الطويل ليس عليه اعتراض فلو اقتصر به على ما قال الصحاح ما نصبه غرضاً لغامز فانه أراد أن يؤيده بدليل المنقول فألحق به النص الصريح من الصحاح مصدراً اياه بلفظه ليست منه فغرطت حينئذ منه بادرة سبقه عليها القلم وهاك مأ أورده بحرفه « بره أتت عليه برهة من الدهر أى مدة طويلة من الزمن » فوضعه بره قبل أتت عليه الجيوم انهافعل مناه أتت عليه برهة من الدهر وذلك خطأ غريب الآن اللغة ليس فيها فعل يدل على ذلك عليه أما الجوهري فقد أوردها بين قوسين قبل ذكر طلبرهة معانها لفظة مهملة المعني أما الجوهري فقد أوردها بين قوسين قبل ذكر طلبرهة معانها لفظة مهملة لاتها مادة لها ولغيرها مما فيه الباء والراء والهاء ومن غرائب الاتفاق ان المأسوف عليه صاحب اقرب الموارد اشتبهت عليه هذه اللفظة كا اشتبهت على المجمع العلمي فسبق إلى وهمه انها فعل فاستحدث لها مصدراً قاسه على مصدر فرح زاعما العلمي فسبق إلى وهمه انها فعل فاستحدث لها مصدراً قاسه على مصدر فرح زاعما انه فعل لازم من باب علم وقال بره برها أتت عليه برهة من الدهر .

وقال الكاتب «وهناك غرفة للمائدة ومحل للغسيل ومنتزه وقال المجمع العلمى « صواب منتزه مننزه بتقديم الناء والا ظهر فى قوله محل للغسيل محل الغسل » أقول كأنى بالكاتب يصف داراً فانكار المجمع العلمى محل الغسيل والمنتزه فى موضعه فلا نكير فيه لأن الغسيل فعيل بمعنى مفعول فيقال ثوب غسيل وملحفة غسيل أو غسيلة إذاذهب بهامذهب الاسماء كالضريبة والطعينة والذبيحة وغيرها

وبريد بقوله محل النسل المفسل بفتح السين وكسرها لا أحوج الله أهل الدار اليه فلوسد مكانه يمحل الاغتسال ما استلام الى ناقد فلادار خالية من مفتسل. وأما المتنزه فلا سبيل الى تسمبة شيء به في الدار أو ما يقرب منها لأن مادته وهي النون والزاى والهاء موضوعة للبعد فيقال تنزه الرجل إذا خرج إلى الارض النزيهة أو النزهة وهي الفلاة البعيدة عن الارياف وجمتم الناس وكل ما يفسد الهواء ماطلاق المتنزه على شيءمن اشياء الدار مخالف للوضع وتنزه الرجل وهو في داره قول واهي الدليل وفي معلوم الناس أن التنزه تطلقه العامة على «شم الهواء» فالمتبادر إلى ذهني أن التنسم وهو من ألفاظ الفصحاء يطابق ذلك كل المطابقة قال في اللسان التنسم طلب النسيم واستنشاقه . وذلك ماتريده العامة من شي الهواء .

وقال الكاتب « البضائع المتأخرة في العنابر » وقال المجمع العلى « وصواب العنابر الاتابر جمع أنبار وقلب الهمزة عبناً خطأ » .

أقول فى قول المجمع العلمى صوابه انابر رافة قلم فالآنبار جعه أنابير لا أنابر ومن المعام أنابير » وليس الانبار مفرطً بل جمع واحده نبر بكسر فسكون لان الكام العربية ليس فيها واحد من الامحاء على زنة أفعال ان لم يكن صفة أو موضعاً . وقول المجمع العلمى « وقلب الحمزة عيناً خطأ » فيه شيء من التسامح فلا يسمى ابدال الهمزة بالعين أوابدال المين بالهمزة قلباً بل ابدالا فاذاعنى بنلك همزة أنابر وعين عنابر فهو فى مندوحة عما عنى لانه لا يقال أنابر ولا عنابر وإذا اراد أن الواحدة لا تبدل من الاخرى فى كلام العرب فاستقراء حروف اللغة يدفع ما أراد فانهم قالوا تعرض للشيء وتأرض له أى تصدى له وكسأه بالسيف وكسعه أى طرحه وستفت يدوسعفت إذا تشققت له أى ردعه وأربت معدته وعربت أى فسدت واندرع واندرا اى اندفع ودعم الحائط ودأمه إذا أسنده والآثم والعتم زيتون البر وهلم جرا .

وقول الكاتب « البضائع المناخرة » لا يثبت على النقد فالمتأخرة ضد المتقدمة . فلا توصف بها البضائع لانها لا تكون متأخرة ولا متقدمة بل متروكة أو مخلاة في الانبار أو الانابير وذلك ما يقصد إليه الكاتب.

انهى بعض مارأيته مجالا للنظر فى المقالة الأولى المنشورة فى جريدة الهدى . وأما المقالة الثانية المثبتة فى جريدة الأرز فانى أقنضب منها كلاماً أعارض بعضه بكلام فى المقالة الأولى لعل المجمع العلمى ينزع منزعى فى أن بين الكلامين تدافعا مبيناً وانى لذا كرهامستجيزاً إياه أن ألحقها بيسير من القول يكون وراءه انتهاء النظر: قال فى المقالة الأولى « وسنجهد فى الاقتصار على مانظنه خطأ فى القول مما لا يحتاج الا من فيه الى الرد والمناقشة » .

وقال فى المقالة الثانية المثبنة فى جريدة الأرز « إننا فى انتقادنا نمشى على أفصح لغات العرب وأبلغ أساليب النكتاب أما اذا كان هناك قول أو لغية تجيز الكامة التى انتقدناها أو الأساوب الذى عبناه فلا يضرنا ذلك ».

أقول من اعتبر الكلامين وعارض أحدها بالآخر بدا له أن بينهما تناقضاً ظاهراً. فكأنه يقصد في كلامه الأول أنه لاينتقد إلا مايظنه ليس عليه ظل الصحة أمااذا بدا له قول فيه وجهان مختلفان أحدها راجح والآخر مرجوح فانه لا يتصدى لنقده ذهاباً الى أن الأحسن لا ينفى الحسن والأقصح لا ينفى الفصيح وكأنه يقصد في كلامه الثانى أنه ينتقد كل ماليس من أفصح اللغات فاذاعن له في كلام أحد الكتاب قول لم ينهب كل أهل النظر الى تصويبه فانه ينتقده و إن كان له عند بعضهم وجه من الصواب ، وتعزيزاً لكلامه قال:

مثاله أننا انتقدنا حنف «لا» من لاسها وزيادة الواو من «لابد وأن» فاذا قال قائل « إن هناك لغة تجوز ذلك » نقول له « وهناك أيضا لغة تجوز أكونى البراغيث فهل نستعمل هذه اللغة ونترك الانتقاد على الكتاب الذين يجرون عليها فى كلامهم ».

أقول ينكر النحاة على المصنفين حذف « لا » من لاسها إلا الرضى فالمقالمة « وقد يتصرف في لاسها تصرفات كثيرة لكثرة استعالها كحذف لا وتخفيف الياء مع وجودها » فقول الرضى لايقلح في نقد المجمع العلى لأن ذلك لم يسمع إلافي كلام المولدين وبما يجب تنبيه الكتاب عليه أن «لا» من لا سها لابد من اقترائها بالواو فيقال رحل القوم ولا سها زيدومن أحكامها أنها لاترد بمدها الجلة مصحوبة بالعاطف وقول بعضهم ولا سها والأمر كذا كلام غير عربى وأما قول بعض الكتاب لابد وأن يكون كذا فقد استعمله أقطاب الناقدين وجهابنة أرباب التحصيل كجلال الدين السيوطي والسيد السندوعبد الحكيم السيلكوني وفخر الدين الرازي وابن أبي الحديد وغيرهم بمن يرجع اليهم في المشاكل أفليس من الحبف أن ننفض غبار العذل عن هؤلاء المحققين ونشدد النكير على أدباء يقلدونهم فها يكنبون قال الفر زدق:

أتضرب أقواماً براء ظهورهم وتترك حق الله في ظهر مالك فل تتمارض آراء بعض المحققين في صحة استعال «لا بدو أن» ولكنهم اختلفوا على الغرض من الواو قبل أن . قال الغزى تفيد هذه الواو تأكيد لصوق لا بالخبر وأثبتها الزمخشرى ومقلدوه بين الموصوف وصفنه الواقعة جملة أما ابن هشام فلم يثبت واو اللصوق ولكنه رجح أنها من الحروف التي دخولها كخر وجها فهى عنده كديا» الزائدة بين حرف الجر ومحروره ، وقال ابن عابدين «رأيت في بعض الهوامش أنه روى عن أبي سعيد السيرافي أنه قال تمجىء الواو بمعنى من نقلا عن سيبو يه فاذا ثبت ذلك كان حمل الواو هنا عليه أولى من دعوى زيادتها اه ومن الآمور التي بعاتب المجمع العلمي عليها أنه يعيب على الكتاب زيادة الواو ويتناسي عيب زيادته لها بعد نقدها بسطر واحد واليك ماقال : فاذا قال قائل « أكاوني هناك لغة تمجوز أن يقال « أكاوني البراغيث » فالواو من قوله وهناك أيضا لا يقوم على صحة زيادتها دليل فلوكان

الكلام الذى وردت فيه نقله المجمع العلمي عن غيره لعد من محكيات الجمل لأن الجل التي تراد حكايتها يورد الحاكي لفظها المسموع على هيئته غير مغير منه شيئا فكلام المجمع العلمي لم يكن مسموعاً ولا ملفوظاً قبل إبراده له فلا يسمى مفعولا محكيا بالقول بل مفعولا للقول غير محسكي به واعتراض الواو وحدها بين العامل ومعموله لاتنهض به حجة ولا يبعد المجمع العلمي عن عهدة المؤاخذة سوى قوله إنها مضروبة على قالب سمينها التي بعد لابد. وأيضا من قوله «وهنك أيضا الخ » في غير منزله لأنه اذا تقدمه قول أو مايجرى مجراه وجب أن يكون ذلك القول مسبوقاً بقول آخر وأن يكون القولان لقائل واحد على شريطة أن يكون بين شيئين منوافقين يغني الواحد منهما عن الآخر نحو قلت إن زيدا راحل وقلت أيضا إن عمراً منطلق فأيضا فى المثال بمعنى الرجوع منصوب على أنه مفعول مطلق محذوف العامل أو حال على تأويله باسمالفاعل، وتحرير المعنى أرجع رجوعا الى قولى الأول أو أقول راجعاً الى قولى معاوداً لأن قولك قال فلان أيضًا معناه قال راجاً الى قوله وهذا لايحسن تقديره إلا اذا كان هذا القول قد صدر من القائل بعد صدور القول السابق منه ولا يخنى على المجمع العلمي أن أيضا فى كلامه مسبوق بقولين أحدهما قوله والآخر قول غيره فلو قال وهناك لغة تجوز كذلك أن يقال الخ لبرىء كلامه من هذا النقد.

والآن أقطع على القلم وجهته التي ركب فيها رأسه وأرده الى وجهة أخرى هي إجال النناء على المجمع العلمي لنوده عن حياض اللغة واهتمه بازالة مايعتريها من الأوصاب وما أقدم بي على ما أمضيت عليه صريمتي سوى الوقاء بالعهد للغة يعتزجانب من يرعى لهاميثاقا ولا يطيب عرق من لا يحفظ لهاجميلا أو يغمط لها إحساناً ولا تعتريني الشبهة في أن ذلك المجمع مرتاح لما اندفعت اليه يقين انى أشد بذلك على زنده فاذارأى في كلامي مرمى لناظر فاني لنازل على حكمه إن ردعلى الحجة والا فاستنانه بسنة سيبويه يضمن له السكون اليه والنقة به .

فن المأثور أن سيبويه كان له فى المسجد حلقة من أبناء البصرة ينقطعون إليه فيها فبيناهم يتلقنون منه توادر العرب ودقائق اللغة هبت ريح هوجاء أطارت أو راقهم فقال الأحد أهل الحلقة اخرج فانظر أية ريح هى فخرج فنظر ثم عاد فقال هى ريح ماثبت على حال فقال سيبويه تقول العرب فىمثل هذا تقاءبت الريح أى جاءت من هناوهاهنا كالذئب فقال الاخفش نعم وتقول كذلك تذأبت فقال سيبويه لم يسمع فقال الاخفش على سمع فاستاء مجالسو سيبويه من جراءة الاخفش عليه و زووا وجوههم عنه ثم انصرفوا جميعاً متواذين على أن فى تكذيبه الامامهم سماجة وجلافة فنى اليوم الذى ولى يومهم باكر سيبويه المسجد تكذيبه الامامهم بما كرة المسجد ثم استدعائكم اليه جميعا قالوا الا قال نحققت أن واستقدم بحالسيه اليه فقدموا وانتظموا حلقة حوله فابتدرهم يقول: أتعلمون ما قول تذاءبت الريح وتذأبت فقول الانخش هو الصواب فاحفظوه ... فل في عيونهم و زادوا استرسالا البه بالنقة .

#### المقالة النانية ) رد الشيخ عبد القادر المغربي (١) ( تأنيث ضوضاء؟ تطاحنوا في الحرب؟)

أخذ مجمعنا العلى العربي بدمشق ينشر من وقت إلى آخر مقالات نبهنا فيها إخواننا الكتاب وأرباب الصحف إلى يوادر من الخطأ تعتربها أقلامهم المرة بعد المرة . وجعلنا عنوانها (عثرات الاقلام) . وقد لقيت هذه المقالات من نفوس القراء نصيبها الذي تستحقه ، وبما ذكرناه في متدمتها ان مانننقده من الخطأ انما ننبه اليه تنبيها . وما كان لنا أن نجبر على تصحيحه إجباراً . وتوخينا فيها أموراً رأينا انها تساعد على ترويجهابين القراء ، وتقريب فوائدهامن متناول أذهانهم . فلم نذكر اسم الكاتب ولا الصحيفة ، ولم ننتقد من القول ما كان فيه لصاحبه وجه يتكى عليه . ولم نعرض للخطأ في المسائل النحوية ولالماكان فيه لصاحبه وجه يتكى عليه . ولم نعرض للخطأ في المسائل النحوية ولالماكان العثار به على سبيل القلة والنزور . ولم نخرج عما قرره علماء اللغة وصرحوا به تصريحا وتجنبنا سرد أقوالهم والاختلافات الواقمة بينهم مما لا يفيد علمة القراء والتزمنا الاختصار في الشرح والتعليق والاقتصار منه على بضة أسطر بحبث لا نكاف القارىء الا أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه لا نكاف القارىء الا أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه على القارىء الله أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه على القارىء الا أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه على القارىء الله أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه على المتحرز منه على القارىء الله أن يقرأ فيفهم موضع الخطأ فيجنبه فيصبح التحرز منه على المتحرز المتحرز منه على المتحرز المتحر

<sup>(</sup>۱) افتتح صاحب « جريدة الوطن » مقال الاستاذ المغربي بقوله: أرسل البينا المجمع العلمي في دمشق مقالا ضافياً من إمضاء حضرة الاستاذ الشيخ عبد الله البستائي عبد القادر المغربي جواباً على ما نشره حضرة الاستاذالشيخ عبد الله البستائي على صفحات الوطن وسنبدأ باثبات ذلك تباعاً منعدد الغد، ولا شك انهذه المناظرة التي قدح زندها بين الشيخين سيكون لها شأن كبير لدى الادباء على أننا ثرجو من الشيخ البستائي ان لا يتحفنا برده قبل الفراغ من نشر رسالة الشيخ المغربي برمتها. اه.

إذا راعاه ملكة له . واستحسنا نشر تلك المقالات في الصحائف السيارة دون المجلات لأن عامة القراء يتداولونها أكثر بما يتداولون المجلات بهذا كلمراجت مقالال (عثرات الاقلام) لديهم وحسن وقعها في نفوسهم ولذت بمرتها في أذواقهم فلم نكن نسمع عليها عاتباً . بل فيها راغباً . ولا عنها منبطاً . بل عليها منسطا ولا منها شاكيا . بل لها مقلداً ومحتذيا . وفوق ذلك كله أراحتنا هذه الطريقة من الدخول في غمار الخلاف والنزاع مع الآخرين الاننا نعتقد أن أكبر آفة في أمتنا حالت وتحول دون نهوضها هي ضياع الحقيقة بين ظهرانيها . والسبب في أمتنا حالت وتحول دون نهوضها هي ضياع الحقيقة بين ظهرانيها . والسبب في فلك ان الحقيقة التي سموها « بنت البحث » انما تولد على يد المناظرات . والمناظرات في بلادنا قوابل لم تتقن فن التوليد . ولم تحرز الشهادة فيه بعد . ومن من نرى هذه البنت المكينة الا تكاد تقع على أيدى القوابل حتى تموت . وكثيراً ما خلفت بعدها الاحقاد والشرور .

وكنا أحيانا نشعر بأننا تركنا بعض ما التزمناه من الشرائط في مقالاتنا الذكورة بل حدنا عن الصواب في بعض ما كتبناه فيها ولهذاعزمنا النحصي عثراتنا التي نننبه نحن أو ينبهنا غيرنا اليها حتى اذا كثرت نشرناهاعلى حدة عنراتنا التي نننبه نحن أو ينبهنا في قولنا إنه لا يجوز حذف (لا) من (لاسها) منذلك ان بعض الادباء راجعنا في قولنا إنه لا يجوز حذف (لا) من (لاسها) محتجاً بقول بعض اللغويين بالجواز فقلنا له ان ابن هشام صرح بأن حذفها خطأ واننا لم نر بعد هذا التصريح من مثل ابن هشام مجالا القول بالصحة ومع هذا شعرنا في أنفسنا اننا خالفنا في انتقاد (سها) القاعدة التي قررناهاوهي ان لا ننتقد قولا يكون لصاحبه وجه في صحته .

ومن ذلك أيضا تخطئتنا من أنث كلمة (ضوضاء) بدليل ما صرحت به المعاجم من انها مذكر وأن همزتها أصلية ، ثم لاحظنا ان لمن يؤنها وجها وهو قول الحرث بن حازة اليشكرى فى معلقته . وانها قد تكون مشتقة من (ضوض) لا من (ضافاً).

لكن هناك اعتراضاً وجهه الينا بعض فضلاء جبل عامل من اعضاء الشرف في مجعنا العلمي لا نعرف هل نخالفه فيه أو نوافقه عليه . وسننشر مقاله في مجلة المجمع ليرى القراء فيه رأيهم : فقد اعترض علينا بعدم تجويزنا استعال كلة (تطاحنوا) في الحرب ودليلنا انها لم ينطق بها اهل اللسان ودليله هوأنهم وان لم ينطقوا بها نفسها لل نطقوا بمبناها ومعناها . ثم نقل الشواهد على ذلك . فانظروا كيف ان حضرة الفاضل الموما اليه يريد أن يخرجنا عما التزمناه من التمسك كيف ان حضرة الفاضل الموما اليه يريد أن يخرجنا عما التزمناه من التمسك بالنقل والسهاع للمائوسع وتجويز اسنعال كلة ذات صيغة لم يعرفها أهل اللسان توسيعاً لدائرة التخاطب بلغننا العربية . وضناً بكامات كثيرة استعملها الكناب. ما دام لها طريق إلى الصواب .

وكم كان سرورى عظيا مذ قال لى أحد أعضاء المجمع: ان الاستاذ البستائى اللغوى المشهور أخذ يكتب فى « جريدة الوطن » تحت عنوان ( الشيخ عبد الله البستائى والمجمع العلمى ) مقالات يردفيهاعلى ما كنبناه فى «عنرات الاقلام» فقلت لمن أخبرنى نعم ما صنع الاستاذ . ويجب علينا ان نشكر له عناييه بتلك المقالات مذ نظر فيها وعلق عليها . لكن أعتب عليه \_ وهو عضو شرف فى مجمعنا \_ ان يخرج عن السنن المألوفة فى المجامع العلمية فلم يرسل الينا مقاله فننشره فى مجلة المجمع كما فعل أخونا الفاضل العاهلى . فقالواولكن الاساذ البسنائى ليس عضوا فى مجمعنا . فأطرقت إذذاك اطراقة الواجم المعجب . ثمذ كروا لى ان السبب فى عدم انتخابه عضوا هو ما ارتآه بعض الاخوان من ان أشغال الاستاذ وشيخوخته قد يحولان دون اجابة سؤلنا (١) . فالاحوط عدم الكنابة اليه .

ولما تصفحنا مقالتي الاستاذ البسناني « المدرجنين في العدد ( ٧٧ ) و (٧٣) من جريدة الوطن » وجدناه يستطلع رأى أعضاء مجمعنا في قول الكتاب (حبذ

<sup>(</sup>١) ثم في أول جلسة للمجمع العلمي بعد انتهاء المناظرة اقترح الاستاذ المغربي المتخاب مناظره الاستاذ البستاني عضواً في المجمع فانتخب بالاجماع .

۱۷

يحبذ تحبيناً) واستعمال الجرائد كلمة (المواطن) وهو المشارك في الوطن وكلتي (الموظف) و (الموظف) و (الموظفة) وغير ذلك ثم قال ما نصه:

« هذا جزء بما يحضرنى من أوهام حملة الاقلام وانى سأعلن بعضاً من سائرها في رمن أتحينه إن شاء الله . ولن اتصدى إلا لما وهم فيه السواد الاعظم من الكتّاب لا اتجاوزه الى غيره مما يخطىء به الواحد ولا يخطىء الآخر ، اه

فأدركنا إذ ذاك السرفى رده علينا وان الاستاذيريد أن يكتب مقالات تحت عنوان (أوهام حملة الاقلام) ملتزماً ماالتزمناه تحن من الشروط فى (عثرات الاقلام) لكن الاستاذ حفظه الله . وأحسن بالعمرالطويل إليه لم يسلك مسلك الاديبين (م م ن) و (الشيخ إبراهيم المندر) فيقلدنا بالعمل من دون نسبتنا إلى الخطل و إنما أراد أن يهدم بناء مقالاتنا (عثرات الاقلام) و يتخذمن انقاضها سلالم يرتق عليها الى قمة الشهرة واحتكار البراعة فى اللغة العربية .

خفّض عليك ابها الاستاذ المحترم: إنك بحمد الله اشهر من قار على علم . وان أعضاء المجمع العلمى العربى أول من يعترف للكبالفضل والكفاية . لكنهم لا يرضون أبداً أن تنزل بهم الى ميدان من المناقشات اعلنوامن أول الامر أنهم لا يحبون النزول اليه : لا عجزاً يعلم الله عن الجرى فيه أشواطاً وأشواطاً بل لاننا فيلم أن ابناء فا واخواننا محبى اللغة العربية الحراص على اجادة الكتابة فيها انما يريدون الفائدة العاجلة . والثمرة الناضجة . وهم من مشاغل دنياهم وتكاليف حياتهم والنظر في شعب الفنون العصرية الاخرى بحيث يعجزون عن تقصى ما علا الاخش وابن جنى ونفطويه .

\* \* \*

ولقد سمعت الكثيرين منهم \_يشهد الله يتأففون بما كتبتموه فى مقالت كم التى ناقشتمونا فيها مذرأوا أبحاثها لايفهمها إلا صاحبها وطائفة الاخصائيين فى هذه اللغة . على أن الاخصائيين أنفسهم لانظنهم فى حاجة إليها . فلم يبق إذن من فائدة لهذه المقالات سوى هتاف تلامنة الاستاذ إن أستاذنا البسنائى

أسناذ كبير في اللغة العربية وهذا أمر مسلم لاجدال فيه كما قلنا آنفاً.

ولا تعتب علينا أبها الاستاذ إذا قلنا لك إن أسلوبك في مفالاتك هذه هو هو في مقالاتك التي كنت تنشرها منذ سنين في جريدة (الروضة): فانه لم يزل يشو به شيء من المعاظلة والمعقيد يحول بين القارى، و بين استشفاف المعنى منه

من ذلك قولك (وها انا ذا استطلع آراءهم فى بعض ما يحضرنى من الكلم التي لاينقلب عن الادمان لنشرها كل كاتب كائنا ما كان) تريد أن تقول إنك \_ ستستشيرهم فيما يحضرك من الكلم التي أولع بها كل كاتب.

وقولك ( فلا سبيل الى حضنة العلم من ذلك المجمع عن وضع غيرها مما يسد مكانها فان نفسي لتناسمني بأن الآمال لايكذبني رائدها لأنهم سيفعلون) تريد أن تقول لامندوحة لأعضاء المجمع عن وضع كلمات أخرى تسد مسدها و إن نفسى تحدثنى بأنهم فاعلون ، أو وأكبر ظنى أنهم واضعون ، أو وأنا على ثقة بأنهم سيفعلون الى ماشاء الله من التعابير. ولقد أحسنت أيها الاستاذ في إحياء كلمة (تناسمني) وتنبيه الأذهان اليها (ناسمه حادثه وساره) ولكن كلمة (تناسمني) جاءت خلال الكليات الآخرى مقطوعة السبب مجهولة النسب كالدرة في المخشلب. وهناك كلمات و تعابير أخرى أفلتت فى المقالتين كان يصح أن يؤاخذ الاستاذ عليها ومحن لم نشر إليها هده الاشارة إلا لتذكير الاساذ بأن الكلام مهما جوده كاتبه وهذب من حواشيه لابد أن يغفل فيه عن موضع نقد ومؤاخنة ولدلالة الاستاذ أيضاً على أن جمهرة شبابنا أصبحوا اليوم لايطيقون الصبر على قراءة الكتابات المعقدة والأساليب المسلطة فهم يسمونها قديمة (على أنالقديم براء منها) وقد أصبحوا مفتونين بكتابة فلان وأساوب فلانه ويسمونه الأسلوب الافرنجي أو الطريقة الحدينة أو النمط العصري . فاذا أردنا نحن معشر المشتغلين فىاللغة العربية أن نستميلهم البها ونرغبهم فى مطالعة أبحاثها كانعلينا أن نعبد توا الى موضع الفائدة منها فنسلك بهم اليه الطريق الأقرب الأوضح و توردها على أسماعهم بالأساوب الأسهل الأفصح وإلا ضاعت الفائدة من اللغة و تبرم أبناؤها أبناؤنا بها بل تبرموا بنا نحن أيضاً مذيرو ننا مشغولين بما لاطائل تحته من الكلام عاكفين على عقيم الجدل والخصام .

مثم إنتى بعد إنعام النظر في مقالتيك أيها الأسناذ لمأجد فيها من فائدة للقراء يمكن اسنخراجها منها كا أن السكوت عنها بالمرة وترك الرد عليها وقد نشرة في الجرائد \_ يوهم بعض الناس أن الاستاذ آتى في مقالتيه بحقائق ناصعة . وفوائد في علوم اللغة نافعة ولا سيا أن عدم العناية بكلام الاستاذ لا ينفق مع جليل قدره . وجميل ذكره . لذلك كله حملت نفسي عناء النظر . فياسطر الاسناذ وحبر . ثم اجتهدت أن أستخرج من طويل كلامه حقيقة ترضى القارى وتكون كالقمر بهدى به السارى .

#### \* \* \*

يمكن تفسيم كلام الاسناذ في مقالتيه الى ثلاثة أقسام:

(القسم الأول) يتضمن مقدمة أربت على العمودين تكام فيها كلاما تارة يبدو أنه عام شامل لكل منصد للنقد في اللغة العربية. وتارة يبدو أنه خاص بالمجمع وأعضائه. طوراً يستشف منه النفاؤل بالمجمع وتقريظه على عمله. وآونة يتنسم من خلاله انه متشائم به زار عليه . حقاً اننى لمأهند الى موضع النقد من تلك المقدمة فأنقده. أو موضع التحبيذ فأحبذه . لكن مع هذا يفهم من المقدمة بالجلة أن الاستاذ ينسب الى أعضاء المجمع تقصيراً ماكان ينسبه اليهم لوكان قد قرأ مقالات (عثرات الاقلام) كلها أو مقدمها . من ذلك انه ينصح لنا ان لا ننشر إنفاداتنا على الكتاب ولا نمرض لاوضاع المصطلحات الحديثة ما لم نرجع في ذلك الى الحرفاء والرصفاء . أما الاوضاع فانناكما علم القاصي والداتي لم نشرع فيها بعد و إنما نحن نعد لها عدتها ونهيء أدوانها . وقد عينت حكومة دمشق بطلب منا أربعه من الافاضل للاشراك معنا في هذه الاوضاع . وأما انتقاداتنا لمترات الكتاب فقد كتبنا منها إلى اليوم نحو (١٢) مقالة كان لها أحسن وقع في نفوس القراء سوى حضرة الاستاذ على ما يظهر فهو يكلفنا شططاً أحسن وقع في نفوس القراء سوى حضرة الاستاذ على ما يظهر فهو يكلفنا شططاً أحسن وقع في نفوس القراء سوى حضرة الاستاذ على ما يظهر فهو يكلفنا شططاً أحسن وقع في نفوس القراء سوى حضرة الاستاذ على ما يظهر فهو يكلفنا شططاً أحسن وقع في نفوس القراء سوى حضرة الاستاذ على ما يظهر فهو يكلفنا شططاً

مذيريد أن لا نخط من انتقاداتنا حرفاً ما لم نرجع فيه الى حرفائنا المشتغلين في اللغة فكيف يمكننا إذا رأينا خطأ في صحيفة \_ ان نرسله إلى غيرنا نستشيره تم بعدذلك ننشره. ونحن على يقين انه خطأ مذالساعة. أترى إذا كتب حضرة الأستاذ غداً مقالته (اوهام حملة الاقلام) يستشير أحداً منا أو من غيرنا ? أو يكتب مابدا له من دون مراجعة ا وكيف لا يجوز لجموع أعضاء الجمع ان ينقدوا جملة مالم يرجعوا إلى غيرهم. ويجوزهذا لحضرة الاستاذ فيستبد في انتقاد غيره اونصح لنا أيضاً ان لا نخطىء الكتاب إذا رفعوا المنصوب أو نصبوا المخفوض او إذا هفوا هفوة لا تنخفي على أحد. ولكنناكا ذكرنا في فاتحة هذا المقال التزمنا ان لا نؤاخذ أحداً بماذكر الاستاذ. فما معنى هذا الادلاء بالنصيحة. إلى من لم يرتكب قبيحة. ونصح لنا أن لا نشهر أحداً في آفاق الارض على هفوته . ونحن يعلم الله لم نفعل ذلك ولم نصرح باسم احد ممن نقدنا قوله . ولعل الاستاذ قرأ مقالات الكاتب البيروتى التي نشرها تحت عنوان مقالاتنا وقد صرح فيها بأسماء من نقدهم من الكتاب فظن الاستاذ اننا نحن الذين صرحوا بذلك في مقالتهم. فليسمع اصحاب تلك المقالات الذين انتحاوا عنواننا. (القسم الثاني) تلطف الاستاذ في هذا القسم من مقالتيه أو تنزل فاستطلع رأينا في كلات يستعملها الكتاب على ظن أنها عربية فصيحة مع أنها دخبلة في اللغة لم يعرفها العرب. وهذه الكلمات هي:

مشنقات (حبذا) إذ يقال حبذ يحبذ تحبيناً ، وكلة المواطن بمعنى الشريك فى الوطن و (اعدة الجرائد) و (العدد) بمنى النسخة من الجريدة . و (الموظف) و (الوظيفة) . ومن الاساليب قولهم (فلان رجل بكل معنى الكلمة) قال الاستاذكل هذا لم يقله العرب . وانما استعمله المولدون وادخاوه فى اللغة العربية . وأجيب على هذا بأن اخوانى فى المجمع على رأيك ايها الاستاذ من حيث التمسك بنصوص اللغويين وعدم الحيد ودعنها قيد شعرة إذ لا يجيزون كلة ما إذا كانت دخيلة أواعجمية مالم يجدوان عها فى كلام أعمة اللغة فهم من هذا القبيل كاتحب وترضى.

واظنهم لا يحيزون استعمال ما ذكرت من الكلمات بل يعدونهمن عثرات اقلام الكتاب التي يجب تنبيههم اليها. ومثل هذه الكلمات كل كلة اعجمية شاعت اليوم بيننا فهم يرفضون قبولها وببحثون عن أخرى سواها من اللغة العربية يقوم مقامها حتى إذا لم يجدوا قبلوا الاعجمية لكن بعد إفراغها في القوالب العربية . هذا رأى رفاقي ورأى الكثيرين . أما رأيي في امثال تلك الكلمات فهو غير رأيهم : لاي لا أرى مانها يمنع من استمال المعرب أو الدخيل إذا شاع . وألفته الاسماع . وخف على الطباع . فانه إذذاك يصبح عربياً بشرطان يستوفي الشرائط التي ذكرها علماء البلاغة في فصاحة المفرد . فكلمة (حبد يعبد تحبيداً ) أصبحت عربية فصيحة كطرز يطرز تطريزاً وهندز يهندزهندزة .وكذلك بقية الكلمات عربية فصيحة كطرز يطرز تطريزاً وهندز يهندزهندزة .وكذلك بقية الكلمات وقد شرحت رأيي هذا في كتاب خاص سميته (الاشتقاق والتعريب) طبع في مصر سنة ١٩٠٨ م ولعلكم لم تطلعوا عليه فأنا مرسل إليكم بنسخة منه في البريد هدية مقبولة إن شاء الله .

وقد اطلعت منذ أيام على كتاب معرب بقلم كاتب من أشهر كتاب مصر اليوم أو هو أشهرهم على الاطلاق. فرأيت فيه كلات وترا كيب دخيلة ما كنت احسب أن يجرى بها قلمه. وقد أراد أعضاء مجمعنا ان يعموها من عثرات قلمه وينبهوا إليها با لكنى ضننت بها عن هذا الموقف وخبأتها للاستشهاد بها على صحة رأيى وهو وجوب التسامح فى الكلمات الدخيلة : من ذلك قوله (فى وجهه خدش بسيط لا أهمية له) (مفلو كون) (يتفرجون) (احراش) الخ،

وننتقل إلى القسم الثالث وهو المقصد من مقالتي الاستاذ:

(القسم الثالث) يتضمن نقد الاستاذلنا في أشياء وردت في مقالنين اطلع عليها من (عثرات الاقلام) وهذا كلامه مفرغا في قالب مختصر يفهمه القراء . (١) قلنا نحن انه لا يجوز أن يقال (مداخلة انكلترا مع اليونان) وان الصواب ان يقال (مداخلة انكلترا في ذلك بل انتقل ان يقال (مداخلة انكلترا في أمور اليونان) فلم يخطئنا الاستاذ في ذلك بل انتقل بنا إلى شيء آخر وهو أن (المداخلة) فعل متعد لابد له من مفعول . فكان اللازم

ان نقول (مداخلة انكلترا لليونان في أمورها) ولكن ألا يجوز حذف المفعول به اختصاراً أواقتصاراً ولاسيا إذا كان سياق الكلام يعل عليه. وهذا كلة (اليونان) محذوفة دل عليها إعادتها أخيراً بلفظها مكان الضمير.

(٢) قلنا ان (فعل تأكد) لازم إذ يقال تأكد الامر إذا ثبت وتحقق فقولهم « تأكدت الامر» خطأ . فلم ينكر الاسناذ ذلك علينا لكنه انكر قولنا «فعل تأكد» باضافة كلة فعل الى «تأكد» إذهومن اضافة الشيء الى نفسه.

وقبل ان نقول له ان هذا من قبيل الاضافة البيانية: فكما يعطف الشيء على نفسه البيان يضاف إلى الكلمة مرادفها البيان ـ أجابنا بأن هذا من تمحل النحاة. فكيف لا يقتنع الاستاذ بصحة هذا التركيب وهذه كتب الافة والنحو والصرف ملأى بقولهم (كلة من حرف جر) (فعل ذهب ثلاثى) (فعل ضرب متعد) (جملة جاء زيد فعلية) الخوالكتب الاسلامية ملأى بقولهم (كلة لا إله الا الله من فضائلها كيت وكيت) فانصفونا أيها القراء. وخاصة تلاهذة الاستاذ الاذكياء. وانظرواكيف يقع ما ترجونه من نمو اللغة العربية ومجاراتها للغلت الآوربية. والاستاذ يريد ان يضيقها الى هذا الحد. وقد الامنا ايضاً في المغلت الآوربية والاستاذ يريد ان يضيقها الى هذا الحد. وقد الامنا ايضاً في صدر القارىء بدكره فليرجع اليه ان شاء ، وكل مافى الآمر أنناسكنافي مقالاتنا عن تفصيل بعض المسائل نجنباً المطويل الذي بمله القراء. فاستنبط الاستاذ من سكوتنامنطوقاً قال إنه الازم من كلامنا أو الازم اللازم فهو يؤاخذنا عليه .

(٣) قلنا إن « برهة » هي الزمن الطويل وان إرادة الوقت القصير منها خطأ واستشهدنا على ذلك بعبارة أقرب الموارد. فقال الأسماذ إنه لا نزاع في ذلك لكن النزاع في عبارة اقرب الموارد التي تشعر بأنه قد يشتق من كلة ( برهة ) فعل فيقال ( بره ) إذا أتت عليه برهة طويلة. وليس الأمر كذلك.

هذا ما قاله الأستاذ في انتقاد عبارة صاحب أقرب الموارد التي اقتبسناها منه ولو تأمل قليلا لفطن إلى انه لا يعبغي ان يجمع بين مثل هذا الانتقاد و بين قوله فى مقالته هذه (فما من الدمل أن يشهر أى الكاتب بهفوته فى آفاق الارض فان زمن إنشائه لكل مقال فى صحيفته يكاد يكون اقصر من لحس الهر لانفه ؟؟) تقول هذا القول ايها الاستاذ ثم تصرح باسم كاتب أخطأ وتشهره تشهيرا ؟!!

(٤) انفدنا كلة «منتزه» بتقديم النون وقلنا ان صوابه «منتزه» بتقديم الناء ، رانمقدنا قولهم « إن في الدار مجلا للنسيل» وقلنا إن صوابه « للنسل » فلم يذكر الاستاذ ماقلنا . وإنما علق عليه تعليقاً لم نقدر أن نستخرج منه فائدة طائلة . اللهم سوى قوله إنه يستحسن هو أن تستحمل كلة « تنسم » ومعناها « طلب النسيم واستنشقه » مكان قولم « تنزه وشم الهواء » ونحن نوافقه على هذه الكامة ونشكر له إحياءها والتنبيه إليها .

(٥) قلنا إن صواب «العنابر» أنابر بالهمزة وهي جمع (أببار) فقال الاستاذ صوابه د أنابير » يعنى بزيادة الياء وقد نقل ا أنابر » من دون ياء صلحب أقرب الموارد أيضاً. على اننا قلما نثبت كلة مالم نراجها في كل المعاجم أو معظمها: فاذا كنا لم نر دأنابر » في تلك المعاجم كان حذف الياء منها في مقالنا مماسهاعنه مرتبو الحروف ثم سهونا نحن عن تصحيحه . أليس أن الاستاذ نفسه قد سها عن تصحيح « أظابير » بالظاء المشالة مذ استشهد بقول الاساس « عنده من الثياب أظابير ومن الطعام أنابير » مع ان صوابه « أضابير » بالضاد . فنحن لا نغلط الأسناذ ولا غيره بمثل هذا لاعتقادنا أنه سبق قلم أو غلط مطبعي . ومثل نغلط الأسناذ ولا غيره بمثل هذا لاعتقادنا أنه سبق قلم أو غلط مطبعي . ومثل ذلك قولنا (قلب همزة أنابير عينا خطأ ) فقد عد الاستاذ هذا تسامحا منا : إذ ينبغي ان يقال « إبدال » مكان « قلب » وكان يمكننا أن نناقشه فيه لكن رأينا الامر فيه سهلا فنركناه كا تركنا غيره .

وفى الختام نقول إنه لا يمنع حذر من قدر: فقد كنا اعلنا فى فاتحة مقالاتنا (عثرات الاقلام) أننا لا يمه الطريق إلى حصول مناقشات بيننا و بين الكتاب أو القراء خشية الانصراف عما اليه قصدنا من تحقيق الفائدة ونشرها. ولكن أى الاستاذ إلا الدخول فى هذه المآزق للاغراض التى ذكرناها وإذا أراد أن

يعرف القارئ الملول. أو الطالب العجول خلاصة ما كتبه الاستاذ في مقالتيه هاتين نقول له إن مايمكن ان يستفاد منهما برجع الى أمرين « الاول » ان الاستاذ سيكتب مقالات مسهبة في نقد « أوهام حملة الاقلام » فتهيأ لقراءتها ايها القارئ . « والثاني » أنه لم يشتق فعل من كلة « برهة » .

هذه هي الحقيقة أو بنت البحث التي ولدتها مقالة الأستاذ العميد . ونحن في انتظار الغد لنرى ما يلد مقاله العتيد .

Marine "Marine Marine" 173

#### (المقالة الثالثة) للأستاذ البستاني (أخصى ؟ وهو إخصاني ؟)

ايها الاستاذ (١):

طالما تعهدت بنظرى إماماً من اقطاب أهل العلم يحبب إلى الانقطاع إلى التأدب بآدابه الرائعة والاغتنام من شائله الاخلاق الكريمة. وكنت أخاف أن يضل رائد توفيق وتتصرم حبال آمالي ومع ذلك فلم تقعد همتي عرب السعى واصلا صباحي بمسائى الى ان تيمنت بمقالتك التي تنهمر منها البلاغة انهمار السيل الى مطمئن الارض. قدلني ما فيها من الحكم وجوامع الكلم على أن قائلها ا برى بعين عقله ابعد مما يرى غيره بعين رأسه ، فلم اتماسك حينئذ عن التصفيق. قائلا اليوم أرفه عرف نفسي بلقاء ضالتي المنشودة وما ضالتي إلا أنت الذي سأذكر بالغدو والآصال نعمة الله فيه ولن النمس سواك مؤدبا مادمت لا تسرع إلى بادرة تجدلك عنها مذهبا لأن مثلك يعلم أن الوقار أبتى على المرء من الحدة وأنالحنق غُـول الموادعة . فقبل أن أباشر النحصيل عليك أرغب اليك في ان تأذن لى أن استفهمك شيئاً احسب أن ضميرك لايطويه عن لسان يراعتكوهو أى رأيت المقالة مزدانة باسمك الكريم مع أن المجمع العلمي لم يذع قبلها في الصحف كلاماً مذيلا باسم أحد من اعضائه. فعلام لم يقعدك تحت هذا الحكم وأنت الحر الذي لا يقطع امره دون أهل المشورة ? فقد ملا الاسهاع انه رأى أن. نشر مقالتك لايشاكل جميل مذهبه قلالا أدباؤه البعيدو النظر أن يسدل عليها ستار الكنم يقين أنذلك احمد فى العاقبة وأجمل فى الاحدوثة. أما أنت فلم تنزل على حكم أحد منهم زاعماً ان بنشرها عدة نرويها ألسنة الثناء على تراخى الحقب. فلُـكُوكُ أمركُ تجرى على وتيرتك نانبريت إلى نشر هنه الطرفة فجاءت والحمد

<sup>(</sup>١) يريد الاستاذ المغربي.

لله غير ثقيلة على الاسماع ولا ذات فجاجة على الاذواق. فذلك ما تحدث به ذوو البصائر النافذة ممن تبنت مهابة المجمع العلمي في صدورهم ذهاباً الى ان أعيانه لاياً تون غير ما يضارع الرجاء فيهم جميعاً وقام في أذهان السواد من المتأدبين انك وحدك الناقد لكلام الجرائد والواضع لنقدك اسها معروفاً عندك لا عند غيرك بعثرات الاقلام فاندفعت مذ الآن أعقدنيتي على التلطف لرغائي منكلامن المجمع العلمي آخذاً بيدك كلا عرضت لنظرى عثرة من عثراتك البينة.ولا أتثاقل عن ذلك ما دمت لى شيخاً أتلقر ف منه علماً غريباً فاليك منى طالبا مجماً لا يسترسل الى الراحة ولايخلد إلى العطلة بل تراه عمولا نافذ الهمة وإن تداعى جرف شبابه . وسيطبع على صفحة ذهنهما يتلقنه عن شيخهمن كلام يفعل بالالباب فعل الحميا. فأنزع اليك بآمالي أن تؤازرني برضاك عنى لاتمكن من التخرج عليك ثابت الجنان طويل الآناة وبعد ذلك ترانى ناهجاً على منهاجك بكلام لا أعاظل به ولا أعسلط بل آتيك به مطرد النظام مأنوسا تسكن به قلوب من سمعتهم يتأففون ورقيقاً ترق لفائله أكباد من رأينهم يتبرمون. والآن أبدأ بنحصيل اللغة عليك مستجليا بنور علمك غوامضها وممحصاً بنار صريمتك حقائقهاوآخذاً عنك أدب المناظرة وإثبات الرأى بالدليل الفاصل وظنى بك أنك تعاضدتى على إدارك رغائبي . وعلبك بعد الله أعتمد .

\* \* \*

عزمت عليك أيها الاستاذ لنخبرنى ماالذى سول لك الولوع باستمال التحبيذ ومايشنق منه فانى أتوقع منكأن تجلل براعتك عنه ولا تدعها ترقم لهحروفا فأنت و إن تكن واسع الاطلاع ومحيطاً علماً بكل فادرة قد تجهل حقيقة وضعه ومقام واضعه من الريبة والدعارة فلودريت جل المسألة ودقها لجاهرت بلمن المحبذ وأعرضت عن استعال النحبيذ قدى الجبين وعلمت المثير لدفينة هذا السرعلى وجوه الصحائف ليسرقيق الوجه حشها . وكأنى بك تتأفف قائلا عملى فلان علينا وجه الامر وأما ليسرقيق الوجه حشها . وكأنى بك تتأفف قائلا عملى فلان علينا وجه الامر وأما شعرى ولاريب أن الامر أبين من تورالشمس في ريعان ضحاها .

وقد دخل في علمك أيها الاستاذ أبي شددت في مقالتي الأولى على معظم الكناب نكيراً لوضعهم المواطن في موضع الوطني يقين أنه لم يسمع قانبريت الى تخطئتي قائلًا إن المواطر في هو الشريك في الوطن زاعماً أن هذا التفسير لامساغ فيه الشبهة ولا حاجة بعده إلى الأدلة اللوامع فما هذا العمل عملك بل هو عمل قلمك الذي تعودت أن تقرطه عنانه فما قدرت أن مثل الأستاذ يترك براعه يأخذ كل مرة فى طريق غير طريقه . فلأى أمر تتظاهر أن التحقيق لم يصل اليه علمك وأنت المستبطن لدخائل اللغة . أرأيت صرفياً محققاً غيرك يفسر المواطن بالشريك في الوطن فلو جاز لك أن تقول واطنت زيداً أي شاركته في الوطن جاز لغيرك أن يقول بالدت زيداً أى شاركته فى البلد وفارسته أى شاركته فى الفرس وباغلمه أى شاركته فى البنل. فالمشاركة التى يعنيها الصرفيون فى فاعل وتفاعل هي غير المشاركةالتي تريدها أنت أيها الدلامة الكبير . و إيضاحاً للأمر أرفع الى الاستاذ مافهمه من فاعل الدال على المشاركة يوم كنت في المدرسة وقدا نقطع من عمري وقتئذ خمس عشرة سنة وهوهذا: فاعل موضوع لأن ينسب مصدر فعله النلاتى الى أحد أمرين ويقع على الآخر صريحاً بأن يكون الأمر الأول مرفوعاً والناني منصوبا فيجيء العكس ضمناً نحو ضارب زيدعمراً فزيدمر فوع صريحاً ومنصوب ضمناً وعمراً منصوب صريحاً ومرفوع ضمناً فالمشاركة واقعة بينهما لأن كل واحد فاعل من وجه ومفعول من وجه آخر .

ومماأنكره على الأساذ أنه يبيح لنفسه ما ينكره على غيره فانه خطأالكتاب الاستعالهم « تطاحنوا فى الحرب » بجحة أن العرب لم ينطقوا به فاحنج عليه أحد الأدباء فى جبل عامل بأن اذلك وجها يجيز استعاله و إن لم ينطق به العرب فسفه الأساذ رأى العاملي قائلا « فانظروا كيف أن حضرة الفاضل الموما اليه يريد أن يخرجنا عما التزمناه من التمسك بالنقل والساع الى التوسع وتجويز اسنعال كلمة ذات صيغة لم يعرفها أهل اللسان (كذا) ا ه.

أنرى أيها الاستاذ أن من العدل أن تقطع على غيرك ونهبه وتلزمه أن

يخليك وما تشاء بيد أنى أستحفظك سراً أرغب اليك فى أن يظل فى صدرك بأمانة الله وهو أنى أشايع الأديب العاملي على رأيه فى تطاحنوا وإن لم تذكره المعاجم ولا أجاريك فى واطن وما اليه ذهبت فاذا قلبت نظرك فى ثلاثى كل من الفعلين ومشتقاته كنت من استعال التطاحن على اليقين الجازم وسيخرجك من عهدة ما تقول كلام لسيبويه عقبه بقوله «وعليك بالنظائر» مؤيداً بقول ابن كاثوم:

متى ننقل الى قوم رَحانا يكونوا فى اللقاء لها طَحينا فان كان الأستاذيرى فى هذا الكلام شبهة وغموضاً فانه متخصص للغة وله من أنوار علمه مايزيل الشبهات و يجلو الغوامض.

\* \* \*

وفى هذا المقام يبيح لى الأستاذ أن أجيب أديباً سألنى معنى قولى فى مقالتى الأولى « شدة الهمزة أحدثت قوة فى الفعل كما أن رخاوة النون أحدثت ضعفاً فيه » فأقول أيها الآديب:

لایخنی علیك أن من الحروف العربیة مایسمونه بالشدید وهو مایمنع الصوت أوالنفس من الجری فیه اذا لفظته ساكناً وأنت مستعین بحرف قبله . ومنها مایسمونه بالرخو وهو مایجری النفس فیه اذا لفظته ساكنا مستعیناً بحرف قبله فاذا لفظت (أ) وهأن» رأیت أنالصوت ینقطع علی الممزة ولا ینقطع علی النون فالاحرف الشدیدة هی : الهمزة والقاف والكاف والطاء والتاء والدال والباء . والحروف الرخوة هی الهاء والحاء واخاء والغاء والنای والصاد والضاد والزای والسین والفاء والناء والذال والفاء . فاذا تعاقب فى كلمة حرفان أحدها شدید والآخر رخوكان معنی مافیه الحرف الشدید زائداً علی معنی مافیه الحرف الرخوأو والآخر منی منه وذلك كقولك واطنته علی هذا الامر و واطأته علیه فتقول واطنته اذا أضمرت فی نفسك أن تفعله معه و تقول واطأته اذا فعلته موافقاًله . ومن ذلك التصفیق والتصفیح فعنی كل منهماالضرب بیاطن الكف المینی علی بطن الکف المینی علی بطن الکف المینی علی بطن الکف المینی و إخراج الصوت من بینهما غیر أن صوت التصفیق أقوی من صوت

التصفيح لشدة القاف ورخاوة الحاء ولذلك قال بعضهم التصفيق للرجال والتصفيح النساء. ومنه الودق والودف فالودق القطر من الاتاء. ومنه النهود والنهوض فالنهوض قيام عن قعود فقط والنهود قيام على كل حال. ومنه البرى والثرى فالبرى التراب اليابس وغيره ، والثرى التراب الندى.

ومنه الأش وهو الخبز اليابس، والهش وهو الخبز الرخو.

ومنه الكسوف وهو ذهاب نور الشمس و إظلامها ، والخسوف وهو ذهاب نور القمر و إظلامه .

ومنه الفصع وهودلك الشيء بالأصبعين ليلين ، والقصع وهو دلكه بالظفر . ومنه الأجة وهي شدة الحر وسكون الريح، والأكة وهي الحرالمحتم الذي لاريح فيه . ومنه كبن الهدية وصبنها أي كفها ومنعها غير أنه يقال كبن الهدية عن معارفه وجبرانه إلى غيرهم ، وصبنها عن معارفك وجبرانك إلى غيرهم .

ويقال هش وبش فان كلا منها بمعنى فرح إلا أن الهاش لايظهر على وجهه أثر يدل على الهشاشة بخلاف الباش فانه يكون طلق الوجه عند ما يخف للمعروف لأنه مرب البشيش وهو الوجه.

\*\*\*

ومنه كب الاناء وصب الشراب من الاناء فاذا كب الاناء لم يبق فيه من الشراب بقية لآن السكب قلب الاناء على وجهه ومن ذلك يقال كببته لوجهه أى صرعنه واذا صب الشراب من الاناء فقد يبقى فيه منه بقية يقال لها الصبة أو الصبابة فاذا شربهاالرجل قال تصاببت الشراب أى شربت صبابته و يقال كفعته وصفحته . قال الازهرى كفحته بالعصا والسيف إذا ضربته بهامواجهة وصفحته إذا ضربته بصفح السيف أى بعرضه . هذا قليل من كثير فكفى بك ايها الاديب أن تقيس على هذه المثل غيرها بعد أن تستبطن الحروف التى ذكرتها لك وأنت لا تحتاج إلى أن يغالى لك فى إبراز الدخائل فان مرهف الذهن له مندوحة بالرمز عن العبارة ودعنى الآن أنصرف عنك إلى أستاذى اللغوى فانه مندوحة بالرمز عن العبارة ودعنى الآن أنصرف عنك إلى أستاذى اللغوى فانه

على حبل انتظارى وليس من محمود الافعال ان اتراخى عن الاياب اليه فانه وجهة آمالى عود: حيال الله ايها الاسناذ لقد قطعننى عنك محادثة الاديب هنيهة أراك حسبتها ردحاً من الدهر لأنك مولع بماتنتى ومماراتى خيفة ان تسفل منزلتى ان كنت حائلا عن ألفك فأعوذ بالله من الاعراض عن مؤانسنك وأنت المتطول على ابن أنسك بانتشار السمعة والنباهة. فاعلم غير مأمور أنى منوقع بمناظرتك ذكراً يجوب برياً صيلك كل آفاق الارض.

قلت رعاك الله إنك سمعت الناس ينأففون عند قراءتهم لمقالى لان كلامى لا يفهمه الا صاحبه وطائفة الاخصائيين في اللغة . وقلت أيضاً ان أساوبي يشوبه شيء من المعاظلة ثم قلت إنه من الاسالبب المعسلطة .

أقول إن الادباء ارتاحوا كلهم إلى قراءة كلامك ولم يتبرم احدمنهم ولم يتأفف بل كاتوا يستغربون و يقهقهون حتى انهم كادوا لفرط البهجة يترنحون الا انهم أغلظوا عليك الملام لانك لم تؤيد كلامك بالبينات القواطع فدار حينئذ في خاطرى أنك وأنت فى بلد سحيق تستنيبني عنك فانقدت للتعطيع المنعافا فهاك منى نائبا أميناً: تقول حفظك الله ان كلامى لا يفهمه إلا صاحبه وطائفة الاخصائيين . أقول تدبرت هذا القول ملياً فلم افهمه وأظن ان قائله لا يفهمه هو عينه ولا أحد من المتخصصين وذلك ان الاخصائيين جمع لاخصائى والاخصائى منسوب المناه وهو جمع لا ينسب اليه و واحده خصيص وخصيص لفظ مهمل للمنى له ومالا معنى له لا يفهم . واما قول الرقعى :

اصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم الى خصيصا فضيص منه غلط مطبعى صوابه خصوص راجع معاهد التنصيص في باب المشاكلة وقلت أيها الاستاذ إلى أعسلط في كلامى وأعاظل . أقول لا تجهل أن الحكام المسلط هو مالا نظام له بل ترى كل جزء من أجزائه في غير موضعه فقولك « فعل تأكد لازم وفعل ضرب متعد » كلام معسلط . فاذا أردت إزالة العسلطة منه لزمك أن تقول تأكد فعل لازم وضرب فعل منعد . وأما قولك (كنب

اللغة والنحو والصرف ملائى بقولهم «كذا» كلمة من حرف جر الخ. وفعل ذهب لازم وفعل ضرب منعد وكلة لاإله إلا الله من فضائلها كيت وكيت)فدال على أن قلمك اذا ركب هواه لم تستطع كبحه وكف عاديته. أعوذ بالله من إطلاق العنان لقلم يظل جموحاً فإن أسفار الثقات أيها الفاضل تنكر ماإليه ذهبت فاذا كانت الكتب التي تعنيها بعض ماصنفه للصبية الاحداث فريق من الزمن الآخير فنعم الحجه حجتك الدامغة ولا أخنى عليك أنى رأيت النعابير المعسلطة منتشرة فى كتابك الفخم انتشار الجراد في الروض الخصيب ومن غرائبها قولك «فمصدر ضرب، باسكان الراء، يتحول الى ضرب الخ» فما ضرك لو قلت: فضرب مصدر يتحول الى ضرب الخ . . فرغبتي في الأستاذ الفاضل أن لايضعف فيه رجائى فقدهجس فى صدرى أنه لايقول، بعد معرفنه أن أقسام الكامة اسم وفعل وحرف فقط، اسم مفتاح آلة بل يقول مفتاح اسم آلة ولا يقول: فعل ذهب ماض بل ذهب فعل ماض ولا يقول : فعل يذهب مضارع بل يذهب فعل مضارع ولا يقول: حرف هل مستفهم بل هل حرف استفهام ولا لكن حرف مسندرك بل لكن حرف استدر إك . وأما كلمة وجملة ولفظة ولفظ فليست من أقسام الكامة وإنى سأقرأ أحكاماً لها فى مقالة تعقب بإأستاذى الفاضل على بها بعد قراءتك هذه الطفيلية وذلك أمر لايقصر عنه باعك وأنت الغواص على الحقائق. وأما المعاظلة فأشنعها تتابع الاضافات كقولك أيها الأستاذ « وهذا ماقاله الاستاذ في انتقاد عبارة صاحب الموارد» فهذه المعاظلة اشنع من التي مثل بها البيانيون في قول الشاعر:

حمامة جرعى حَوْمة الجندل اسجى فأنت بمرأى من سعاد ومسمع فالاضافات المتوالية في كلامك أيها الاستاذ أربع وأما التي في قول الشاعرفثلاث ومع ذلك فان الشاعر يبلغ منه التصرف في كلامه جهدا جهدا لان مقام التصرف في كلام الشعر ضيق وأما الناثر فقام كلامه واسعوله مندوحة عن ارتكاب الضرورة.

تقول أيها الأستاذ في مقالبك البليغة إن إضافة فعل لتأكد يقال لها الاضافة البيانية. ناشدتك الله لتهديني الى الكتاب الذي ينص عليها ققد انقطع من عمرى ثمانى وستون سنة لم اسمع فيها شيئاً عن هذه الاضافة. وقلت أيضاً « لاأرى مانعاً من استعال المعرب أو الدخيل اذا شاع وألفته الاسماع وخف على الطباع » فنعم القول ماقلته . لكنك أفسدته بقولك بعده « فانه إذ ذاك يصبح عربياً بشرط أن يستوفى الشرائط التي ذكرها علماء البلاغة في فصاحة المفرد» فكانك تقول إن المعرب وإن شاع وألفته الاسماع لايجوز استعاله إلا اذا كان فصيحاً فليست الفصاحة في الدخيل شرطاً لصحة استعاله مم قلت «حبذ أصبحت فصيحة كطرز يطرز تطريزاً وهندز بهندز هندزة » أقول ليست حبذ لفظة فارسية أو هندية مثلا بل هي عربية وليس فيها شائبة من الشوائب فهي فصيحة ومع ذلك فلا يصح استعالها. وأما طرزوهندنو فالأولى منهاصارت عربية لأنها خضعت لاحكام اللغة وأما الثائية فان لغة العربلاتقر بعر بيتها و إن شاع استعالها عندالعرب فهي لاتزال فارسية لاتها لم تخضع لاحكام الاوضاع العربية فاذا اردت تعريبها فقل هندس بالسين ناهجاً منهجالذين تقلدهم فيا يعربون ولا تقل هندز لان الزاى لاتقع أبداً بعد الدال في كلمة عربية كاأن الشين لاتقع بعد اللام في كلام العرب. وهنا خطر لى أن أستصبح بكتابك (الاشتقاق والتعريب) وهو الكتاب النفيس الذي تطولت باهدائه الى دليلا على طيب إعراقك ونبالة مقصدك فلك بذلك على يد لاينقضي شكرها .

رأيت في كتابك أيها الصديق الآبر أشياء أود لولم تكرف فيه فأحسبك ألفته على حد عجلة. فانى أنقل عنه حكا من احكامه في الاشتقاق لااتعداه. قلت فيه ايها الفاضل « فليس لك ان تشتق من كلمة الحصى الجامدة فعلا كاستحجر ولا من كلمة سهم مهمه ولا من كلمة رجل رجله تعنى رماه بالسهم وأصاب رجله » لقد تسرعت في الحكم. فانك تشق من الحصاة فعلا كما شققت من الحجر وتشق من الرجل كما شققت من الحجر وتشق من الرجل كما شققت من الحجر وتشق من الرجل كما شققت من

الرأس وذلك كله قياسي لامماعي كما نصصت فانك تقول من الحصى حصاه اذا رماه بالحصاة وتقول منهاأيضا أحصيته اذاعددته وإحصاء النفوس فيحنه الآونة لامغمز فيه . وأنت خبير بأن معظم العرب لم يكونوا في إبان جاهليتهم يعرفون الحساب فكان البدوى منهم يعد نياقه بالحصى فاذا أراد تسريحها صباحاً الى المرعى يقف على باب الحظيرة وفي يده مخلاة فيأمر بالراعى أن بخرج ناقة فناقة فكلما خرجت واحدة وضع رب النياق حصاة فى المخلاة عمارس ذلك الى أن تمخرج النياق جميعاً ومتى آب الراعى بها وقف البدوى على باب الحظيرة والمخلاة في يعم فكلما دخلت الى الحظيرة ناقة رمى حصاة من الخلاة الى أن تدخل كلها. فاذا تساوت الجصى والنياق نعم باله و إلاسلط على الراعى بأس نقمته فوضع الاحصاء في بادىء الامر للنياق ثم أطلق عليهاوعلى غيرها وكثرة الاستعال أصارته حقيقة عرفية . وتقول سهمه أى رماه بالسهم كما تقول نبله اذا رماه بالنبل وتقول رمحه أى طعنه بالرمح.وسافه اذا ضربه بالسيف ، وقضبه اذا ضربه بالقضيب،وعصاه اذا ضربه بالعصا . وهراه اذا ضربه بالهراوة وفأسه اذا ضربه بالفأس . ويقولون رجله اذا أصاب رجله كاتقول رأسه اذا أصاب رأسه . ودمغه اذا أصاب دماغه وأفخه اذا أصاب يأفوخه. وصدغه اذا أصاب صدغه. وجبهه اذا صك جبهته. ووجَّهه اذا أصاب وجهه . وشفهه اذاأصاب شفنه . وقله اذاضرب قذاله وأنفه اذاضرب أنفه.وأذنا اذاضرب أذنه . وذقنه اذاضرب ذقنه . وحلقه اذا أصابحلقه .وكتفه اذا أصاب كمنه. وقنله اذاأصاب قتاله أومقنله.وصدرهاذا أصاب صدره. و بطنه اذا أصاب بطنه . وظهره اذا أصاب ظهره وقلبه اذا أصاب قلبه وفأده اذا أصاب فؤاده. وكبس اذا أصاب كبس. وطحله اذا أصاب طحاله: وفحنماذا أصاب فحنه. هَا قُولَكَ يَامُولَاى الْأَسْتَاذُ الفاضل بعد أن تطفلت عليك بايراد ماأوردت أتستمر زاعماً أن الاشتقاق من الرجل غير مسموع فللرجل أسوة باليد فانه يقال يداه اذا أصاب يده.

و يقولون أيضاً رجل و زان علم وترجل وكلاهما بمعنى مشى على رجليه . و يشقون ارتجل الشعر من الرجل وذلك أن ينظم الشاعر الشعر من غير أن يهيئه فكأنى بغيرك يستغرب اشتقاق ارتجال الشعر من الرجل وأما أنت فانكخبير بأر العرب كانوا يتقارضون في البادية الشعر ويناتنون فيه فيقوم الشاعر قبالة الشاعر ويتباريان بأن يرفع كل رجله النمني على ركبة رجله اليسرى ويبتده الشعر فان أنمه قبل انزاله رجله الى الارض قبل ارتجل الشعر أى قاله وهو تأمم على رجل واحدة . وقلت أيها الاستاذ إنى انتقدت عبارة أقرب الموارد وهي على زعمك « بره اذا أتت عليه برهة طويلة » (كذا) وقلت إنك استشهدت بها . فأبح لى أن أنكر عليك هذا القول وان ساءك إنكاره فلم يتمثل في نفسي أن قلمك يعتاص عليك في كل ماتريد فاني ناقل لك قولك الذي صرحت به بالحرف الواحد وهو هذا « فلبثوا هناك برهة من الزمن يعنون به وقتاً قصيراً مع أن البرهة هي الوقت الطويل قال الصحاح بره أتت عليه برهة من الدهرأى مدة طويلة من الزمن » اه. أرأيت أعزك الله أحداً من الناس يتوهم أن قولك قال الصحاح معناه قال أقرب الموارد . وأما قولك إنى انتقدت عبارة أقرب الموارد فأعارضه بما قلته في مقالتي الأولى وهو: ومن غرائب الاتفاق ان المأسوف عليه صاحب أقرب الموارد اشتبهت عليه هنه اللفظة كما اشتبهت على الناقد. وعلى أثر هذا القول أحلت على بالملام قائلاً لاينبغي أن يجمع بين مثل هذا الانتقاد وبين (كذا) قوله في مقالته هذه « فما من العمل أن يشهر الكاتب يهفوة في آفاق الأرض عان زمن إنشائه لكل مقال في صحيفنه يكاد يكون أقصر من لحس الهرلا نفه » تريد أرن تقول انى أنهى عن تخطئة كاتب ثم أنبرى إلى تخطئة آخر وأشهره تشهيراً . أيروقك أن ينزه عن العذل مؤلف معجم في اللغة كما ينزه عنه كاتب الجريدة فالمعجم مرجع أرباب الاقلام جميعاً وهو الحجة التي يستند اليها طلبة العلم فاذا تضمر بعض الهفوات فارشاد الكتبة اليها أمر ليس لهم مذهب عنه فانا لنرى ألفاظاً كثيرة فيها تداولها أقلام الكتاب وهي بريئة من الصحة وإلى لأذكر منها لفظة شاع استعالها كثيراً منذ محو من خس وعشرين منة وهى «صاعة» فقد وضعها السواد من الكتبة في موضع الردهة فأنكرتها على بعضهم فحبني بأنه رآها في أحد المعلجم فطلبتها فيه فرأيته يقول «الصاعة الموضع المتخذ للضيوف خاصة» فقلت له اذا كان هذا التفسير صحيحاً كانت الصاعة أخلق من غيرها ثم تعمقت في التنقيب عنها في سائر المعاجم فعثرت عليها في مستدركات التاج واذا بالشارح يقول (الصاعة الموضع يتخذ للضيوف خاصة) لكنه قال بعدذلك نقله الزمخشرى فنظرت في الاساس للزمخشرى فرأيته يقول (اتخذ لصوفك صاعة) فعرفت حيئئذ أن الصاعة معناها الموضع المتخذ الصوف لاللضيوف فالخطأ وقع من مرتب الحروف في مستدركات التاج ثم سرى منها إلى المعجم الذي اعتمد عليه كتاب الجرائد.

قلت أيها الأستاذ إنك خطأت من أنث ضوضاء بدليل ماصرحت به المعاجم من أنها مذكر وأن همزتها اصلية ثم لاحظت ان لمؤنتها وجهاً وهو قول الحرث بن حازة الدشكرى في معلقته وانها قد تكون مشتقة من ضوض لامن ضاضاً . انتهى كلامك وفيه مافيهومع ذلك فلم ار معجماً من المعاجم صرح بتذكير ضوضاء فهي مؤنثة وان تكن مصدراً حملاً على جلبة وهي الأصوات المختلطة والنظير قد يحمل كثيراً على نظيره قال في الصحاح فان قول رويشدين كثيرالطائى: والنظير قد يحمل كثيراً على نظيره قال في الصحاح فان قول رويشدين كثيرالطائى: والنها الراكب المزجى منطيته سائل بني اسد ماهذه الصوت فائما انئه لأنه اراد الضوضاء والجلبة ومثله قول اعشى باهاة :

انى أتتنى لسان لا أسر بها من عَـاو لاَ عجب منها ولاسَـخر فاللسان هنا بمعنى الرسالة.

وأنا الآن انهى كلامى طالباً منه عز وجل ان يحرس وقتك لك وأن يفرغ بالك عليك وأن يفرغ بالك عليك وأن يفرغ بالك عليك وان يجعل كل مقالاتك مطامح الأنظار ومراتع الألباب بمنه وكرمه.

### (المقالة الرابعة )» رد الاستاذ المغربي

( الاضافة البيانية ؟ التحبيذ؟ الاخصائي ؟ العسلطة والمعاظلة )

نشرت (جريدة الوطن) ست مقالات رديها الاستاذ البسناني علينا بعد سكوته زمناً. فقلت مذقرأتها إن كان البسناني سكت عنا شهراً هاهوذا قدعاد فنثر علينا درا ونفث في نفوسنا سحرا وكان يجزئه عن هذه المقالات الطويلةالتي أنشاها . ورفع سمكها فسواها مقالة واحدة يقول فيها إنه لم يكتب ما كتبه أولا في الرد على المجمع العلمي تمهيداً لمقالات ينوى نشرها تحت عنوان (أوهام حملة الأقلام) وأنه لم يقصد الحط من كرامة المجمع ولا تشهيره بنسبة الخطأ اليه في (عثرات الأقلام) ليروج ماسيكتبه هو ــ لوكتب الاستاذ هذا لا كتفينا به واعتذرنا اليه . لكنه سكت عن ذلك كله وتناول من البحوث والمسائل مالم يكن موضع نزاع. ولا للقراء اليه حاجة. ولعل السر في سكوت الاستاذ ثم عودته الى الكلام أنه ادرك بناقب فكره. وصادق حدسه. أن الصواب مذردنا عليه كان في جانبنا . وأنه هو قد تعجل انتقاد (عثرات الاقلام) بعد أن اطلم على مقالتين منها. وانه لوكان اطلع عليها كلها ولاسها مقدمتها لما كتب في نقدها ماكتب \_ ادرك هذا فسكت عن الجواب إذعاناً للحق. وعملا بآداب المناظرة حتى قام بعض تلاميذه فاعترفوا بأنهم هم الذين ( اكرهوه على إبداء رأيه في عثرات الاقلام إكراهاً ) ثم كلفوه بالحاح ان يدع عزلنه ويرد علينا لكي يطفيء نار (الحقدوالموجمة) التي تأججت في الصدور. وكاديفورلها التنور. فالقارىء يفهم من هذا ان الأستاذ حفظه الله لم يعد الى الردعلينا بعد سكوته الطويل من اجل خطأ ارتكبناه . او ذنب اجترمناه . و إنما اراد أن يسكن من غضب تلامذته علينا. فلا يفرط احدهم بكامة سوء الينا. فلله در الأستاذ ماارق قلبه

وأكرم عاطفته وأحناه على اصدقائه الما اذا كان لابد من بيان رأينا في المقالات الست التي كتبها الأسناذ فنقول انه لاينبغي ان يطال الكلام في الرد عليها لأن مضامينها ليست موضع نزاع ومعظم مافيها قد تعمد الأستاذ فيه الخروج عن الصدد تعمداً بحيث لم يعد الموضوع يفيد جهرة القراء الذين إنما نكتب جميعاً في الموضوعات الله وية من أجل فائدتهم ولا سبا أن الاستاذ تكلف كتابة مقالاته تكافأ وسلك مجاهلها تعسفاً ، إجابة للافتراح وتسكيناً للأصاح ، كما أشرنا اليه آنفاً فنحن لذلك كله لانطيل في الرد على الاستاذ وإنما نقتصر منه على القدر الذي يسعه وقت ذلك الناجر الفاضل الذي وصفه (أبو صلاح) في (المعرض (۱)) فنقول إن مقالات الاستاذ ستة أقسام وباعتبارها نجزي محن أيضاً مقالتنا هذه الى ستة أقسام :

(۱) ان قسا من مقالات الاستاذ لا يتضمن شيئاً سوى وصفه ماعاتاه من البحث والتنقيب عن أسناذ ينلقن منه . و يتخرج عليه . حتى ظفر بكاتب هذه السطور : وقد استطرد الى القول بأن مقالات «عثرات الأقلام» هى من وضعى لامن وضع الجمع الدلمى وان إخوانى من أعضاء الجمع لم يرضوا ردى عليه . أما جوابى على من هو الذى كتب عثرات الأقلام . ? فواضح ان كاتبها هو الجمع بجملته بدليل انها بتوقيعه عواما ان اخوانى لم يرضوا الرد فينافيه ان احدهم هو الذى ارسل بالرد الى إدارة دجر يدة الوطن ، مصحو با بكتاب بخطه وتوقيعه وفى ثانى يوم وصوله نشرت الوطن فى محلياتها ماياتى : ارسل الينا المجمع العلمى فى دمشق مقالا ضافياً من إمضاء فلان جواباً على فلان الخ.

(٢) وقسامن المقالات الست تضمن جواباً مسهباً على سؤال وجهه أديب الى الأستاذ بشأن الفرق بين حروف الهجاء الرخوة والشديدة موهذا بحث لاناقة لى فيه ولاجل على انه مماتتلقنه اطفالنا في الكتاتيب عندما يراد تعليمهم فن التجويد.

<sup>(</sup>۱) يشير الاستاذإلى مقالة الاستاذالسيخ ابراهيم المنذرالدى كان ينشر مقالاته في «المعرض» بتوقيع « أبو صلاح » وقد أثبتنافا نحة مقالته في مقدمة الكتاب

(٣) وقسامن مقالات الاستاذ اودعه مناقشى فى عبارة وردت فى كتابى الاشتقاق والتعريب الذى اهديته اليه ، فقال ان فيه سهواً وتسرعاً فى الحكم وهذامن اغرب ماسمعنا ان بهدى صديقه فا كه فيا كل اللب ثم يشكر له عليها بقوله ان فيهاعجها او نوى !! وهل تخلو فا كهة من عَجَم اونوى ؟ على ان الاستاذ لو أطال باله وكسر ذلك النوى لوجد فيه لباً ما كولا وعذراً مقبولا .

\* \* \*

(٤) والقسم الرابع من المقالات تضمن مناقشى فى كلمات من اللغة لم تكن قط موضع نزاع بينى و بينه مثل قولهم (صاعة الصوف لاالضيوف) ومثل كلمات (التحبيذ) و (المواطن) و « التطاحن » فهذه الكلمات الثلاث ان كنت أنا ردّ دت فيها القول فانما فعلت ذلك مشايعة للأكثرية من إخوانى أعضاء المجمع الذين يعدونها من « عثرات الاقلام » لعدم وجود نص عليها من كتب اللغة. أماأنا ــ اذا خُليت ورأيى ــ فأجوزها كما أجوزكل دخيل شاع وألفته الاسماع وخف على الطباع ــ فاذا أنصفت أيها الاستاذ وجدت نفسك كتبت بضعة أعمدة لاحلجة البها. ولا أصلح أن أكون خصماً فيها .

(٥) والقسم الخامس كررت فيه القول على غير طائل مثل البحث في اشتقاق خمل «بره» من البرهة فانهذا بما عترفنافيه بأن صاحب «أقرب الموارد» ذهل عنه. وقد انخدعنا نحن فيه أيضاً كما انخدع هو بعبارة « الصحاح» ومثل بحثك في مسألة جوازأن يقال « فعل ضرب » «حرف من» « كلة لا إله إلا الله » وأشباه ذلك فنحن نقول بجوازه وجعله من الاضافة البيانية على حد قولهم « سعيد كرز » «حب الحصيد » «حبل الوريد» «علم الفقه» «شجر الأراك» «يوم الثلاثاء» « أر بعة رجال » فكل هذا مما مثاوا به للاضافة البيانية وأولوه بقولهم « سعيد هو كرز أومسى بكرز » و «حب هو الحصيد » و «حبل هوالوريد » و « علم هو كرز أومسى بكرز » و «حب هو الحصيد » و «حبل هوالوريد » و « علم هو الفقه » و « شجر هو الأراك » و « يوم هو الثلاثاء » و « أر بعة هم رجال » وهكذا الفقه » و « شعر هو الأراك » و « يوم هو الثلاثاء » و « أر بعة هم رجال » وهكذا قول المؤلفين « فعل ضرب » « فعل هو ضرب » وكذا البواق. ومن الغريب أنك

أنكرت الاضافة البيانية بل أنكرت وجود « سعيد كرز » رحمه الله . الله أن نهديك إلى الكتاب الذي نصعلى الاضافة البيانية قائلا « قامن عمرى نماني وستون سنة لم أسمع فيها شيئاً عن هذه الاضافة » فوا جميعاً من هذا الموقف إزاء تلامذ تناالذبن يدرسون اليوم علم النحو .

(٦) أما القسم السادس من مقالات الأستاذ فهو أدعاها للعجب ، المحلط على الطرب ، ذلك أنه المحتب جلا طويلة شغل بها القراء ، وياعتها « ألوطن » على الناس وهي ممالا يجوز بيعه ، ولا المتاجرة به : من ذلك ثلاثون الحف فالمقالة « قسم » وأولها «قلت رعاك الله إنك سمعت الناس الح الح » ذه فيها أيها الاستاذ إلى أنى مخطى ، في كلة « الاخصائي » وقرأتها بفتح المحقود المعاديد الصاد على أنها جمع خصيص مع أنها مكسورة الهمزة مخففة الصاد ند الله « الاخصاء » مصدر « أخصى الرجل » اذا تعلم علماً واحداً ، كا القاموس وشرحه ، والنسبة الى المصدر لاتزاع فيها ، فقول من يقول « فلان القاموس وشرحه ، والنسبة الى المصدر لاتزاع فيها ، فقول من يقول « فلان إخصائي في كذا » بمنى قولهم « متخصص » وانما اختيرت الأولى لأن إخصائي في كذا » بمنى قولهم « متخصص » وانما اختيرت الأولى لأن أما أصلاً معروفاً عند أهل اللسان مستعملاً في المنى الذي تريده اليوم تقريباً . وإنما رجحوا في الاستعال « إخصائي » على « مخص » بصيغة إسم الفاعل وإنما رجحوا في الاستعال « إخصائي » على « مخص » بصيغة إسم الفاعل لما أنها أحسن وقعاً في السمع . وأبعد عن الالتباس باسم المفعول الثلاثي .

وممالا بجوز عرضه في سوق الصحافة أيضاً ولا بيعه على قراء اللغة العربية سنة عشر سطراً افتتح بهاالاً ستاد مقالته « ذات القسم ٢ » وهي قوله «عزمت عليك آيها الاستاذ لتخبرني ماالذي سول لك الولوع باستعال التحبيذ الخالج». في هذه الأسطر السنة عشر من العسلط، والمعاظلة ما يشعر به لأول وهلة الناشيء الغرير، بله الكاتب القدير، أنكر الا ستاذ علينا أن ننسب إلى كتاباته « المعاظلة والعسلطة » وأكبر هذه التهمة إلى حد أنه كان يتبرأ منها في طول مقالاته وعرضها، وقد اجتزأنا نحن بهذه الجلة « جملة عزمت عليك لتخبرني » للدلالة على مافي تلك المقالات من العسلطة والمعاظلة وأنها من أكبر منايا

كلام الاستاذ. وان رأيي في الاستاذ أنه انما يحسن في حياته العلمية تعليم أبناء الوطن قواعد اللغة العربية وآدابها. وهذا كان في صدر عرو أطال الله بقاءه أما اليوم فكل مايمكن أن يستفاد منه هو مااهتدت اليه « مدرسة الحكة » مذ أضافت اسمه إلى قائمة أسماء أساتذتها لتباهى به المدارس الأخرى. وليقبل عليهاالطلاب من كل جانب بالنظر لواسع شهرة الاسناذ ولشيوع الثقة به وقدرأينا أن نعيد على مسامع القراء تلك الجلة « جلة عزمت عليك لتخبرنى » فبحكموا أن نعيد على مسامع القراء تلك الجلة « جلة عزمت عليك لتخبرنى » فبحكموا إن كانت كتعت بالقلم العربي المضرى أو بالقلم القلفطيرى الطلسمي وهذه هي : (۱)

\* \* \*

(عزمت عليك أيها الاستاذ لتخبرنى ماالذى سول لك الولوع باستمال التحبيذ ومايشتق منه عنى أتوقع منك ان نجلل (كذا) يراعتك عنه . ولا تدعها ترقمه حروفاً . فأنت وان تكن واسع الاطلاع . ومحيطاً علماً بكل نادرة . قد نجهل حقيقة وضعه ومقام واضعه من الريبة والدعارة (كذا كذا كذا) فلو دريت جل المسألة ودقيها لجاهرت بلعن المحبنوأ عرضت عن استعال النحبيذندى الجبين وعلمت أن المثير لدفينة هذا السرعلى وجوه الصحائف ليس رقيق الوجه حشيا . وكأنى بك تتأنف قائلا : عتى فلان علينا وجه الأمر وأما أناسأقول لك سندرى ولا ريب أن الامر أبين من الشمس في ريعان ضحاها) اه .

فن هو هذا المحبد المريب الداعر الذي يستحق اللعنة ? وما هو ذلك السر الذي أثاره في الجرائد ذلك الجرىء غير الحشيم ? ماهذا الطلسم يارب ? وكيف الطريق الى حله ؟? اذا كنالم نهتد الى المحبد مثير الدفائن الها نحن بقادرين على ان نهتدى الى ان في كلام الاستاذ عسلطة ومعاظلة ؟ اذا لم تكن هذه هى العسلطة والمعاظلة بعينها فأين هي ? وما منالها ؟ اليست المعاظلة ان يتراكب الكلام تراكب الجراد . و يتصل بعضه ببعض يحيث يقرأ القارىء جملة منه فلا يفهمها

<sup>(</sup>١) علق صاحب «جريدة الوطن» هنا تعليقاً جاءفيه قوله: ان النفس تحدثما بجمع أقوال الاستاذين في سفر نطبعه ونوزعه . .

فيتوقع ان يفهمها في الجلة التي بمدها فلا يفهم هذه ايضاً فينوقع ان يفهم الجلتين. في الجلة التي بعدها فلا يفهم وهكذا الى آخر الكلام فيقف متحيراً مبهوتاً. قال اهل اللغة (عاظل الكلام عقده ووالى بعضه فوق بعض) اما (العسلطة) فهي الكلام الذي خلا من النظام. وتجرد من حسن الانسجام. بحيث لم يعد يفهم منه مغزى ولا مرام. قال اهل اللغة: كلام معسلط اى مخلط بلا نظام. نعم ان الاستاذ أراد أن يعمل بالمبدأ القائل: اذا عرف الثقيل نفسه انه ثقيل لا يكون ثقيلا. فهو قد صرح في آخر جملته (انه عمى علينا وجه الامر)) يعني فهوليس بمعاظل ولا معسلط. ولكنك ايها الاستاذ أوغلت في التعمية الى حد لا يغتفر ولا يقدر « المغربي » ان يدركه مها قدر وفكر.

وبعد فهل للاستاذ الجليل ان يقدر إخلاصنا قدره فيفيدنا من علمه الجم بكتابة مقالات ينبه فيها الى د اوهام حملة الاقلام » من دون تعريض بكاتب، ولازراية على مجمع، فيستفيد منه القراء ويوالون له الدعاء ويثنون عليه اطيب الثناء.

# ( المقالة الخامسة ) الاستاذ البستاني (۱)

( الاحصاء؟ التحبيذ؟ الاضافة اليانية؟)

ايها الشيخ اللغوى نفعنا الله بتحقيقك ظننت أنك تخنار لنفسك بمناظرى ماهوأجمل بك وازكى في الاحدوثة عنك . وسبق الى وهمي أنى سأنشق من شذي اخلاقك ماهو أطيب من أرج الرند والخزامي . فكنب ظني وخانني حدسي وكدت انتقم من طبيعتى لانها مثلتك منظوراً بعينها . فوالله لقد كان وقع السهام في قلبي احب الى من أن تلب مني كلة خشناء الى إذن غيرى . ولكن هي الاقدار قد تقضى على المرء أن يحمل نفسه على مكروهها . وقدرت نبالة القصد فى المجمع العلى كاشفاً له عن رأيى بعض ألفاظ في دعثرات الاقلام، فماسلط الله الدهرعلى حسن تقديري فيه كاسلطه على حسن موقعه منك. وأردت أن اشد على ساعديك بتصحيح بعض الكلم من تلك العثرات فانتفخت أوداجك على مستطيلا في المفائظ كأن افراز الغث من الكلام عن سمينه لا يكون إلا بالتنقص والتناول بالخازى . وطلبت منك أن تصدع بالحجة على صحة اضافتك البيانية فأتيتني ببينة تخالها مسلمة ومآلها أنى كنت في ربيع شبابي قادراً على تدريس الطلبة آداب اللغة وأما اليوم فلا نفع برجى مني الا أن مدرسة الحكة نظمتني في سلك اساتذتها لتننفع بشهرتى فحدثت بنعمة الله فيك وأخنت اسبحه فى كل غدوة واشكره عنك على تمييزك عن نظرائك بصحة الاستدلال وجأرت اليه باللعاء أن يقيك من خائنة العبون فاسلم (٢) جاعلالنفسك منها إماماً يهديك الى اسمالة القاوب ودعني

<sup>(</sup>١) على الاستاذ صاحب «حريدة الوطن » هنا قوله: ننصح القراء أن يحرصوا على أعداد الجريدة التي تنضمن مقال شيخنا الآتي ضاً نفوائده الجهة وحرصاً على كنور كات دفية في صدر شيخا العلامة فوفقنا الله الى نثل بعضها باصلاء هذه المماظرة التي لانكر أنناكنا نحن الباعثين على إيقاد نارها بين الاستاذين رغبة في خدمة اللغة الدزيزة . (٢) كذا في الاصل .

ألقنك دروساً لا تعصلها على غير الشيوخ ولو انفقت أيامك في معاناتها. والآن أبدأ بالنظر في الاخصائي بسكون الخاء منسوباً الى الاخصاء وهو مصدراً خصى فأقول: قال في محبط المحبط الحصى طالب العلم إخصاء أي تعلم علماً واحداً وقال في أقرب الموارد القول نفسه لآنه ناقل عنه وكلا القولين مباين لوجه الصواب. وطالب العلم لم يقله أحد قبل محيط المحيط مغروراً بتفسير الفيروز ابادي لاخصى بنعلم علماً واحداً. وقال الفيروز ابادي أخصى تعلم علماً واحداً فهذا القول محتاج الى تبصر وتدبر وهولم يذكر فاعلا لاخصى. وأما الزبيدي صاحب التاج فقد أسند أخصى تبصر وتدبر وهولم يذكر فاعلا لاخصى. وأما الزبيدي صاحب التاج فقد أسند أخصى عمار أول حميح لامغمز فيه ولا شطط وهو وحده الدال على أن تفسير أخصى بعمل علماً واحداً غلط فظيع فقوله اخصى الرجل من منقول الصاغاني وتصريحه بأنه علماً واحداً غلط فظيع فقوله اخصى الرجل من منقول الصاغاني وتصريحه بأنه عمار إياء الى ان اسناد أخصى الى الرجل لايكون الا اسناداً مجازياً.

فيا أيها الشيخ الكشاف المنوامض قل لى أبيت اللعن أيجوز تفسير أخصى الرجل بتعلم علماً واحداً وقد صرح العلامة صاحب الناج بأنه مجاز أفيخني على بصيرتك النافذة ان تعلم العلم لازم خاص بالانسان كالقراءة والسكتابة والضحك ولا يسند اليه الا إسناداً حقيقاً فاذا كان أخصى المفسر بتعلم العلم كلاماً مجازياً فهل تمن على بتأويل يرده الى الحقيقة فالكلام الذي لا تأويل فيه يراد ظاهره وما لايراد ظاهره خارج عن المجاز فاستخلص مما تقدم أن تفسير القاموس ومحيط الحبط وأقرب الموارد لاخصى بتعلم علماً واحداً تفسير فاسدوأن قول الماج « وهو مجاز » يهديني وحده الى معرفة معنى اخصى وماالسبيل البه سوى الاستعارة المكنية وهي نوع من المجاز فان من نخرج عليك وتوفر حظه من علمك الواسع يستسهل الصعب بها و يدريك معنى اخصى الرجل بالمحقيق البيائي . وقبل أن أثبت لك الام بالدليل الفاصل يخلق بك أن تعلم أن العرب كانوا يخصون الحير قصد تسمينها بالدليل الفاصل يخلق بك أن تعلم أن العرب كانوا يخصون الحير قصد تسمينها وكان السواد من ذوى الجاه العريض يخصون الاوغاد كالحرفي زمن الجهالة و يجعلونهم مهنة في ديارهم لا يحظرون عليهم مؤالفة المحصنات في خدورهن فاثبات الاخصاء مهنة في ديارهم لا يحظرون عليهم مؤالفة المحصنات في خدورهن فاثبات الاخصاء مهنة في ديارهم لا يحظرون عليهم مؤالفة المحصنات في خدورهن فاثبات الاخصاء مهنة في ديارهم لا يحظرون عليهم مؤالفة المحصنات في خدورهن فاثبات الاخصاء

للحار وضع حقيق واثباته للرجل وضع مجازى فاذا عرفت ذلك فافهم معنى اخصى من الوجهة البيانية وهي وحدها السبيل الى نيل الملتمس.

\* \* \*

قال صاحب التاج « أخصى الرجل » فالتشبيه هنا مضمر في نفس المكلم غير مصرح بشيء من أركانه سوى المشبه وهو الرجل وأما المشبه به وهو الحمار فتروك يدل علبه إثبات لازمه وهو أخصى والجامع مين المشبه والمشبه به البلادة والبلاهة فالتشبيه في النفس يقال له استعارة مكنية و إثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخييلية فاذاتقرر ذلك حكم عليك التحقيق البياني أن تفسر لازم الحار وهو أخصى بلازم له آخر مرادف له ولا يجوز أن يفسر بتعلم علماً فانه لازم للانسان واذا راقك الظفر به فانظر البه فان أحرفه هي أحرف لازم الانسان التي هي العين واللام والميم فقبل أن تحكم الناسخ الماسخ بهاكانت الميم منها مقلمة على العين أى كان تفسير أخصى الرجل مُعلل واحداً لاتعلم علماً واحداً فتفسيرخصيت الحمار خصاء فأخصى معلته معلا فمعل فقول المعاجم الثلاثة تعلم علماً واحداً خطأ شنيع صوابه معل معلا واحداً ، والمراد بقوله واحداً أى خصله لانظير له يعنى بولغ فى خصائه وكتبراً مافسر صاحب القاموس الغامض بما هو أغمض منه . افتسترسل بعد هذا المحقيق الى وصف الرجل المخصص لعلم واحد بالاخصائي وأى رجل من شم المراعف لابحرق الآرم علبك حنقاً أن وصفته بتلك الصفة التي لايقبلها سوى من لاتؤلمه الغضاضة والضراعة. وأي عاقل يقول إن الرجل لا يكون منقطعاً الى ممارسة فن واحد إلا اذا سلت خصيتاه فياللعجب العجاب. وكأنى بكتقول لاأفهمهذا الكلاملانهممسلط فأثبت صحة قولك بالتحقيق اللغوى لابالتحقيق البياني فقد كنت أعرف البيان صغيراً واليوم نسيته كبيراً أقول إن كان أمرك كاذكرت نظرت فى المسألة نظرة لغوية لعلى اجعلها لك مبذولة المنال بحرفين عرفت سرهما وانت غض الحداثة قبل ان تعلمت فن التجويد وأبح لى بعد ذلك أن أقول لك تعلم ياشيخ المجودين فلسفة الحروف من

مسيحي لم يجود قطآملا ان يكونلي عندك بعد إعادة النظر في التحبيذو إضافتك البيانية مودة غيرمدخولة ودوام عهد على طول المودة فهاك التحقيق بحرفين أحدها مهموس والآخر مجهور فأقول قال في التاج « أخصى الرجل » فالصاد من أخصى حرف مهموس والهمس في اللغة خفاء الصوت ويقابل الحرف المهموس الحرف المجهور والجهر فى اللغة ارتفاع الصوت والظاء من الحروف المجهورة وهو مقابل للصاد فاذا تعاقب في الكامة حرفان أحدهما مهموس والآخر مجهور كانت دلالة مافيه الجهور أشد وأبعد من دلالة مافيه المهموس فتعاقب الصاد والظاء في الكلمة أنشأ فعلين هما أخصى وأخظى فكل منهما منزلة الفعل المطاوع فيقال خصاه فأخصى أى سلخصيتيه فسلما كايقال خظاه الله فأخظى أى سمنه فسمن . وقد سبق أن الغرض من خصاء الحمار تسمينه فأخصى تدل على سل خصيتيه ليسمن وأخظى تدل على الغرض من سلها وهو السمن فدلالهااقوى وأمد من دلالة اخصى ولذلك قال في القاموس خظاه الله اي سمنه لأنه وحده عز وجل يخلق الحيوان سميناً أوضئيلا ومنل دلالتهما دلالة واطنوواطأ فان واطن دلت على الطريق الى الغرض وواطأدلت على الغرض نفسه وكا ان دلالة واطن ناسبت دلالة واطأ ناسبت كذلك دلالة أخصى دلالة اخظى . وقلناان كلا من اخصى واخظى منزل منزلة المطاوع لان الكنيرين من المحفقين انكروا ان يكون موزون أفعل مطاوعاً للفعل الثلاثى المتعدى وارن يكن قد جعله وطاوعاً لهابن جني في الخصائص وابن مالك في التسهيل ومهما يكن فمعنى خصاه يضمن أخصى كما أن معنى خظاه يضمن اخظى فمقرراذلك أن اخصى لاتدل على غير سل الحصيبين. ومن نظائر خصاه فأخصى حجمته عن الشيء فأحجم وكببته فأكبونسلت ريش الطائر فانسل وقشعت الربح الغيم فأقشع ونزفت البئر فأنزفت الحج.

\* \* \*

ولقائل أن يقول إن الزبيدي صاحب الساج متأخر العهد عن صاحب القاموس وتفسير أخصى بتعلم علماً واحداً رأيته في نسخة من القاموس خطت قبل أن ظهر

الناج فما الذي كفه عن تصحيحه فأقول من عادة صاحب التاج ألا يصحح ما ينقله عن غيره بل يتركه على علمه ولا سبا اذا كان لم يذكر إلا في معجم واحد وتصديقاً لذلك أذكر لك شيئاً من هذا النمط قال في لسان العرب الاين الحية مثل الايم والنون بعل من اللام فنقل صاحب التاج ذلك بأحرفه ولم يصححه مع ان الصواب أن يقول النون بعل من الميم وهو ظاهر . وقال في اللسان ايضاً : الثور كل ماعلا الماء من القياس بالسين فنقله ذو التاجولم يصححه مع انه القياش بالشين . وقال فيه ايضاً إثنير الحر قعميه فنقله صاحب التاج على غلطه بالحرف الواحد وصوابه إثنير الخير قدمه . وقال في الاساس إحر نججت الابل (بجيمين) اجتمعت وصوابه إثنير الخير قدمه . وقال في الاساس إحر نججت الابل (بجيمين) اجتمعت وتضامت فأضافه صاحب التاج إلى مستدركاته بغير تصحيح وصوابه احر نجمت من أنفافه صاحب أقرب الموارد الى ذيل معجمه . فأجتزىء أبذكر هذا اليسير من المكثير . وأماما نقله الفيروز بادى الى قاموسه من أضراب ذلك فقد لقيت من جمه عنتاً شديداً .

فيا أيها الشيخ الكبير لم اسهب في هذا الكلام بغية أن تمسك عن وصفك من تخصص لعلم واحد بالاخصائي فأنت لن تعيد عن ذلك قيد شعرة ولو وضح الخطأ منك وضوح النور في رونق الضحى واني لا اسفه قولك اذا تماديت تقول انه غير مفهوم لأن الذي لم يلم بشيء من التحقيقات البيانية واللغوية يعذر إذا كان ادراكه للواضح منها يكلفه لبن الطير، فاجر على وتيرتك وذرني اخدم يما اكتب اخواني الادباء الصحافيين الذين يكتبون مقالاتهم في مثل رجع النفس غير منمكنين من التنقيب عن لفظ يضعه امثالك ليعرفوا أهو مخطأ ام صواب، ولا يعترضني الريب في انهم مجرصون على اجلال المتخصصين مندفعاً اليهم السوء بمن يعمد الى تنقص أقدارهم وتهجينها، ولقد أخذني العجب منك ايها الشيخ في انك بدرت الى غز قناتي قبل ان تروز حصاتي وأخذت منك ايها الشيخ في انك بدرت الى غز قناتي قبل ان تروز حصاتي وأخذت العجب منك ايها الشيخ في انك بدرت الى غز قناتي قبل ان تروز حصاتي وأخذت المجمع العلى فاتي لأجمل ثنائي عليه لانكاره عليك قرعصَعاتي وتشويه صفاتي المجمع العلى فاتي لأجمل ثنائي عليه لانكاره عليك قرعصَعاتي وتشويه صفاتي

فكل خصيف من افراده الآدباء يدرى ان الحجة لاتؤيد بقولك فلان طالب للشهرة وأن كلامه فيه كثير من المعاظلة وغير ذلك مما ينكره ادب البحثولم يجر فى خاطرى ان المنطق يبيح لك أن تولدنتا عمن قضايا لم يسلم بصحتها من تماريه. وقد رغبت في أن أنزه ذوى البراع من استعال التحبيد كما تصون من ذكره ابن سيده في محكه والأزهري في نهذيبهوالجوهري في صحاحهوالزمخشري فى أساسه والفيومى فى مصباحه ولم ينقل ذلك سوى صاحب القاموس تباهياً على الجوهرى في أن معجمه أجمع من الصحاح فقال ذو التاج « في زيادة مثله على الصحاح نظر » ثم قال د وانما قاله بعض النحويين وليس من اللغة بشىء فلذلك لم يذكره الجوهرى وغيره مرن أيمة اللغة » فلما رأيتك مصرا على التمسك به قصدت إعلامك أن مسألة التحبيد لمسألة قدرة لا يقع في إمكان ذى الادب أن يصرح بسبب وضعها على صفحات الجرائد ولما كان من ديدنى ان لا أعرض يراعي أو أقيس بنراع أطول من ذراعي أشرت الى ذلك إشارة خفية يفهمها كل من يعهده الناس ألمعيا لبيباً فأقامك التلميح وأقعدك وعلقت تصيح بمجامع حلقومك هذاكلام معسلط غير مفهوم فلو كنت لغوياً لأجبتك بقول أبى تمام: فقد قيل له لماذا تقول مالا يفهم فأجاب ولماذا لاتفهم مايقال. وأما أنا فبعد أن عرفت بضاعتك في اللغة أمكنني أن أخاطبك بقول عمرو بن معدى كرب:

اذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه الى ما تستطيع

أيها الاستاذ أستكتمك قبل أن أنتقل الى إضافتك البيانية أن التحبيد جرى على لسان ذات ريبة من خُسارة المستعر بات فانها قالته لناح من ذوى المحارة وقد تهتكت أستارها (وعند هذا الحد يجب الوقوف) فردد قولها ذاك المربب كأنه وضع من أوضاع العرب فنبذه غير صاحب القاموس من أرباب المعاجم لانهم ينقلون الاوضاع العربية من العرب الثقات لامن المستعربات

الدخيلات . أيروقك ياعب اللغة أن تجمل قيادها في أيدى الأعجميات الداعرات وهل يؤخذ عنهن كا يؤخذ عن ذوات الحصافة من البدويات فالبدوية تعرف بالسليقة طبائع الحروف فاذا جرى على لسانها لفظ لم يترددوا في صحته فتداونوه لآن قولها حجة لاترد وإليك وضعاً من أوضاعها: قالت الكلابية أحم رحيلنا فنحن سائرون اليوم فالحاء حرف مهموس والجيم حرف مجهور ألا ترى أن الحرف المهموس أجل الرحيل والحرف المجهور عجله فهذه وضعت اللفظ بقوة ذكائها وتلك وضعته بفرط بذائها فأى الوضعين تراه حرياً بالنقل . فنول بعد هذا كله خطة رأيك فلا أقيم في طريقك سداً فاذا اردت أن تحبذ فأنت وشأنك واذا ثنيت يراعك عن التحبيذ فأنت وما تراه وأما أنا فأعوذ بالله أن أكون من المحبذين .

وأما إضافتك البيانية فقد كنت عازماً في بادىء الامر أن أحبس عنان البراع عنها لآن الامعان في التحدث فيها ليس وراءه طائل كبير. ولا سيا أنك قاطع عزمك على تأييدها ومصر على أن تظل مناولا إياها بجمعى كفيك مخافة أن يتخطفها أحد وأنت منهمك في القيام بنصر حبذ والذود عن حياضها فغاليت في إفهامك أن هذه الاضافة منعوم ومكنوب فيها فلم تود أن تفهم بل عطفتك على العواطف واضطر بت من الحياء عنى قائلا واخجلنامن الاحداث الذين يتلقنون ضوابط النحو. فأذن لى أن أحتمل جيلك وأشكر ماهب على من نسيم رحمتك ودعنى أسكن ثورة اضطرابك بانبائهم شيئاً عن هذه الاضافة الحديثة بكلام تمكنهم لطافة حسهم من فهمهوان كاثوا في طراءة أسنانهم:

أيها النحباء لم يعرف الاضافة البيانية قبل شيخكم أحد فانه وحده استفتح مغالقها وأبرزها من مكنها الذى استكنت فيه منذ عهد سيبويه الى اليوم. قاسمعوا حفظكم الله أخبركم كيف شيخكم ولدها:

قال النحاة لا يجوز أن يضاف إسم الى مرادفه ولا موصوف الى صفته ولا صفة الى موصوفها لأن الغرض من الاضافة المعنوية التعريف أو التخصيص

ولا يسرف الشيء بنفسه ولا يتخصص بها فلا يقل ليث أسد ولا رجل فاضل ولا كريم رجل فاذا سمع عن العرب الخلص مايوهم شيئاً من ذلك أول وقيل إنه شاذ لايقاس عليه وان سمع عن المنأخرين حكم عليه بأنه غلط لايجوز استعاله فما سمع من إضافة الاسم الى مرادفه قولهم سعيد كرز فسعيد وكرز مترادفان لكونهما موضوعين لمسمى واحد أضيف احدهما الى الآخر فأول النحاة الاول وهو المضاف بالمسمى، والنانى وهو المضاف اليه بالاسم فاذا قالوا جاء سعيد كرز فكأنهم قالوا جاء مسمى هذا الاسم . ومن ورود إضافة الموصوف الى صفته قولهم حبه الحقاء وقولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع، أي حبة البقلة الحقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكارف الجامع . ومن ورود إضافة الصفة الى موصوفها جرد قطيفة وسحق عمامةفتأويل ذلكأن يقدر موصوف ايضاً ويقدر إضافة الصفة الى جنسها ويجر الجنس بمن لان الاضافة فيهما يمعنى من لكون المضاف اليه جنساً للمضاف لاموصوفاً به اذ الموصوف محنوف والتقدير شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العامة ، وقال الازهري صرح بمن لبيان معنى الاضافة. فمن قول الازهرى أخذ شيخكم المحترم الاضافة البيانية فالبيانية صفة لمن لاللاضافه فاذا كان جر الجنس بمن يبيح له على زعمه تسمية الاضافة بيانية فأين الجنس فى فعل تأكد لازم فهل يقال فعل مرن تأكد وسعيد من كوز واذا كانت الفائدة من بيان معنى الاضافة تجيز تسميتها بالبيانية لزمكم أن تسموا إضافة النكرة الى المعرفة إضافة تعريفية وإضافة النكرة الى النكرة إضافة تخصيصية وإضافه كل الى يوم من قولكم صمنا كل يوم إضافة ظرفية وإضافة رسول من قولكم محمد رسول الله إضافة تعظيمية وإضافة ابن من قولكم جاء ابن الاسكاف إضافة تحفيرية وإضافة غلام من قولكمغلام من أنت إضافة صدارية واضافة أشدمن قولكم ضربناه أشدالضرب إضافة مصدريه وبحكم الضرورة تسهل لكم أن تسموا كل إضافة باسم الفائدة التي يكنسبها المضاف من المضاف إليه فتقولون هذه إضافة اعرابية وتلك إضافه بنائية وإضافة تذكيرية

أو تأنيثية أو جمية أو تمييزية أو غير ذلك بيد أن الاضافة التي ابتدعها شيخكم ليست بشيء من ذلك لأن كلا من المضاف والمضاف إليه نفس الآخر وهي من باب فسبة الشيء إلى نفسه والمنسوب يقتضى أن يكون منسوباً إلى غيره فاذا تمحل النحاة وجهاً صحيحاً لما شد من الكلام العربي القديم فلا يتمحله أحد منهم للحديث الذي نشأ بعد أن وضع القياس ولذلك قالوا ماأ بيح استماله للمتقدمين محظور على المتأخرين وإذا أصر شيخكم على بنائه الأحكام على النوادر فاستاوه لماذاعاب في مقالته الأولى استمال ماهو كأكاوني البراغيث (1).

 <sup>(</sup>۱) وقد علق صاحب الوطن هنا ما بلی : ننتظر مرن أستاذنا المغربی أن
 لایضن بجوابه فنی هذه المناظرة فائدة کبری لا بناء العربیة .

## ﴿ المقالة السادسة ﴾

#### رد الاستاذ المغربي

(الاخصاء؟ التحبيذ؟ الاضافة الميانية)

حقاً أيها الاستاذ إنك إخصائي في مسائل اللغة. واقف على قواعد النحو والاعراب. وإنك لتستحق التحبيذ والثناء.على هذا الوقوف والاخصاء. غير أنوقوفك و إخصاءك قلمايؤديان الى نتيجة في كثير ممانكتبه وتحاول إثباته . وما أشبهك في علمك وسعة إطلاعك بذاك الذي اتقن علم الرمل وتعمق في مسائله وأدرك عند الامتحان أن في يدالملك المطبقة قطعة معدن مستديرة الشكل مفرغة الوسط. لكن لماكلفه الملك أن يقول له ماهي ? لم يقل هي خاتم وإنما قال « حجر رحي » 111 والاستاذ حفظه الله ومتع (الوطن) بطول بقائه سردعلينا كلاماً طويلا من تحقيقاته أو منقولاته . لكنه لم يدعمها بشيء من برهاناته ولا معقولاته . وإن رده الاخير في مقالاته الاربع اشتمل على عشرة أعمدة حاول فيها انتقاص ثلاث كلمات من كلمات اللغة العربية. فأوسعها مقتاً وحرماناً . ونسب اليها ماهي براء منه بغياً وعدواناً: فزعم أن طائفة من ائمة اللغة أخطأوا في استعال (الاخصاء) و(التحبيذ) وانه لايصح أن يقال (فعل تأكد) بالاضافة بل الايوجد في علم النحو إضافة تسمى ( إضافة بيانية ) أصلا. نعم إن الاستاذ افتتح مقالاته ثم استطرد في غضونها الى تسويد نحو عمودين فيها يسمونه التعريض والتنكيت. ولكن لأأظن الاجادة في هذا النوع من الخطاب مما يحسن تحبيذ الاستاذ عليه . ولا أن الاخصاء فيه مما يليق بأحد أن يباهي به . ولذلك أعرض عن مواجهة الاستاذ بمثل تعريضه . مقبلا تواً على البحث في تلك الكالت الثلاث. ومالى وما لتلك الكامات !! ولم يوهم الاستاذ القراء أنى أنا خصمه فيها ? و إنما خصمه في (الاخصاء) و (التحبيذ) هو صاحب القاموس نفسه وخصمه في إضافة ( فعل تأكد ) الواردة في « عنرات الاقلام » هم اخواني أصحاب التوقيع ألذى تحتها . ولقد ابديت صفحتى للنزال وتلقى النصال من دونهم ودون إسم

مجمعهم فعرفوا لى ذلك . ومازالوا يشكرون لى عليه. فكيف تنخدع أيهاالاستاذ بأنهم انكروا على ردى عليك وأنا إنما أناضل عنهم. وأنافح بقلمى دونهم. وحاشاهم ان يحكونوا من اللؤم بحيث تكهنت وتصورت . أما الاستاذ رئيس المجمع العلمى فيعلم الله أنه قد ادهشنى منه معرفته بالرجال . واكتناه مزاياهم . وتحديد درجاتهم . وسيكون كلامى معه في أول مواجهتى له تحبيده على مهارته في هذا الفن د فن التراجم موالتألى له بأنه من اكبر الاخصائيين فيه .

قال الاستاذفي إنكاره « الاضافة البيانية » : « ناشدتك الله لتهديني الى الكتاب الذي ينص عليها. فقد انقطع من عمرى نمانى وستون سنة لم أممع فيها شيئاً عن هند الاضافة ... إن هند الاضافة مزعوم ومكنوب فيها ...دعني أسكن ثورة اضطرابك بانباء الطلاب شيئاً عن هذه الاضافة الحديثة ? أيهاالنجباء لم يعرف الاضافة البيانية قبل شيخكم أحد ... بيدأن الاضافة التي ابتدعها شیخکم الخ » \_ قوله هذا صریح فی انکاره وجود مایسمی اضافة بیانیة فی علم النحوكا يفيد أنه حفظه الله قد طفر في العلم طفرة واحدة الى السكتب العالية : فلم يقرأ كتب المبادى امثال حاشية (الشيخ خالد) على الاجرومية التي قال في آخر صفحة منها (وهذه الاضافة هي المسماة بالاضافة البيانية) ولعل الاستاذ يتخلص فيجيب بأن الشيخ خالداً إنما أراد بها ما كان على مثال (خاتم حديد) (عمامة خز) فنقول له هو كذلك . ولكن أما تراهم نصوا على وجود نوع مرب الاضافات يسمى اضافة بيانية فكيف تدعى أنها من مخترعاتى ? وان موضع الخلاف بيننا هو اضافة كلة (فعل) الى كلة (تأكد) فقد انكرتها بحجة أنه لايجوز إضافة الشيء الى نفسه. فياليت شعرى بماذا تسمى مأكانت اضافته منل اضافة ( فعل تأكد ) وذلك كاضافة « اسمالله » و « بلد بغداد » و « مدينة بيروت » و « علم الفقه » وقول العلامة المحقق الشيخ ابراهيم اليازجي في ضيائه « كلة أوربا » « لفظ الانتخدال » « لفظة تحصل » « كلة عرب » « لفظ عيسى » « لفظة المتفنن » « لفظة العبقرى » أليست هي كلها من قبيل قولنا

« فعل تأكد » و بماذا تسبيها أنت بعد أن اعترفت بوجودها . وكيف تعترف بالجسم وتنكر الاسم ؟؟ أما أنا فأعترف بالجسم والاسم معا استناداً الى حواشى الالفية للخضرى ورسالة الصبان على البسملة : قال الصبان عند الكلام على إضافة « بسم الله » مانصه : « إن أريد بالجلالة لفظها فاضافة اسم اليها للبيان »

\* \* \*

قلنا أيها الاستاذ إن ممن صرح بوجود الاضافة البيانية الشيخ خالد محشى الأجرومية،أما (التحبيذ) فقداعترفت أنتوكفيتنا المؤونة بأن صاحبالقاموس قبلها لكن غيره نبذها. فما يكون ذنبي إذا قلدت صاحب القاموس كاقلده كتاب العرب المنتشرون في الشرق والغرب ? وقد قبل الكلمة أيضاً الزبيدي صاحب التاج وغيره لسكنهم قالوا إنهامولدة ، وحكم المولد واستعاله أمر معروف لاأظن أنه يوجد نزاع فيه بيننا، وإنما النزاع في هذه الكلمة كلمة (التحبيذ) فقد اطلعتأ نت لهاعلى تاريخ قذر يوجب اطراحها وعدم استعالها ، وياليتك اختصرت القول فيها فذكرت لنا الكتاب الذى ذكر قصتهاكي نراجعه ونريح أنفسنا من الجدال ومن معماع قولك الغريب: (عزمت عليك لتخبرني الخ) وقولك (إن التحبيذ جرىعلى لسان ذات ريبة من خشارة المستعربات فانها قالته لناح من ذوى الدعارة وقد تهتكت أستارها فردد قولها ذاك المريب كأنه وضع من أوضاع العرب الخ) فأنت تريد أن تقول كلة (النحببذ) أول ما تولدت بین داعر وداعرة ، فالنقطها الفیروزابادی ، ووضعها فی مهد قاموسه وما زال هو وشراحه بهزون لها سريرها ويربونها ويربتونها حتى شبت وشابت ودارت على أفواه الرجال، ومع هذا كله ومع الاعتراف بتولد (التحبيذ) على هذه الصورة ماهو المانع من استعالها كما تستعمل الكلات المولدة الأخرى ? ومن قال إن الكلمة المولدة لايصح استعالها ولا يجرى عليها حكم المولد مالم تنولد من أبوين صلحين لاداعرين ولا فاجرين ، ومن قال إن الكامة المولدة لا يجوز اعتبارها مولدة في حكم الشرع اللغوى والأدب البياني حتى يعمل لها يوم ميلادها قد اس

أو زياح ، أو يؤذن مرف فوق رأسها بحي على الفلاح ثم تقام لها المهرجانات والأفراح ? ? لنعتفع أيها الأستاذ بكلمة (التحبيذ) ولنغض عن أصلها وفصلها وحسبها ونسبها كانغضى عن نسب الكثيرين من ذوى المظاهر المغموزين في أعراقهم المرضيين في أخلاقهم ، ولم يكن تشاؤم الاستاذ بكلمة (الاخصاء) بأقل من تشاؤمه بأختها كلة (النحبيذ) فإن سوء ظنه بتلك الكلمة المسكينة بلغ حداً لا يحتمل ، والصبر على مااستشهد به في وجوب رد فاضاقت عنه الحيل، مسكينة كلمة (التحبيذ) يريد الأسناذ وأدها لأنهاوللت على يد داعر وفاجر، أما أختها ( الاخصاء ) فيريد وأدها لأنها وللت على يد « ناسخ ماسخ » يعنى أن الذي نسخ كـنـاب قاموس الفيروزابادي مسخ الجملة التي ذكر فيها فعل الاخصاء وحرفها وأن أصلها كان هكذا (أخصى الرجلمُ على معلا واحداً) فحرفها الناسخفقال هكذا (أخصى الرجل تعلم علماً واحداً) وأقوى دليل استدل به الأستاذ قول الصلفاني (وهو مجاز) أي إن نسبة الخصاء إلى الرجل مجاز وأما حقيقته فهي نسبته إلى الحيوارث، هذا ماقاله الاستاذ ولم يقل في تفسير النجوز هنا بهذا المعنى غيره ، وإلا فظاهر أن نسبة الخصاء إلى الانسان والحيوان نسبة حقيقية لأنه عمل واحد مادة وصورة في الانسان والحيوان كليعها، كما إذا قلنا ذبح فلان الحيوان وذبح فلان الانسان فالذبح فيهم كليها حقيقة ، وكذا الخصاء، وإنما النجوز الذي أراده الصاغاني في ( أخصى الرجل ) وأقره عليه الزبيدي هو في أن يراد من اخصاء الانسان تعلمه علماً واحداً وأن يستعمل الاخصاء فى التعلم فدارالتجوز هو هذا الاسنعال. لاالشق والاسنلال، وبما يجب النتب إلبه أن أحداً من أهل اللغة لم يقل ان الهمزة في (اخصى)للمطاوعة لكنه هو قاله وبني عليه رأيه ومجى الهمزة للمطاوعة انكره الزمخشري بالمرة في تفسيرقوله تعالى (أفن بمشي مكباً على وجهه) وايضاً اذا كانالصواب: اخصى الرجل معلم علا أ كما قال الأستاذ فاالغرض منذكر الرجل ولم لم يقولوا أخصى الحيوان معل معلا. آليس لأنهم يريدون ان ينسبوا إلى الرجل ماهومن خصائصه أعنى التعلملا المعل.

ومن عجيب مااستدل به الشيخ الفاضل قوله ( أفتسترسل الى وصف الرجل المنخصص بعلم واحد بالاخصائي ؟ وأى رجل من شم المراعف لا يحرق الأرم عليك حنقاً أن وصفته بتلك الصفة الى لايقبلها سوى من لاتؤلمه الغضاضة والضراعة ؟ وأى عاقل يقول إن الرجل لا يكون منقطقاً الى ممارسة فن واحد الااذا سُلت خصيناه ? فيا للعجب) اه قوله . وقد كررهذا النعبير وأعاده مراراً حتى سمعنا بعض الفضلاء يتأفف من خمسة اعمدة كتبها الاستاذعن هنه الكلمةوقسلأها تصريحاً . وأوسعهاتشريحاً . وياليته أظهرالتقزز منها كما اظهره فيها كتبهوعلقه على لفظ (التحبيذ)! . لذلك نجتزئ تحنف بيان كيف أن العرب تجوزت عن تعلم العلم الواحد بكلمة (الاخصاء) خشية أن نقع فيا وقع فيه الاستاذمن تكرير هذا القول القبيس . نجنزئ بأن نحيله على سطر في القاموس واقع قبل السطر الذي فبه عبارة الاخصاء وهو قوله (والخصي كغني الشعر لم يتغزل فيه) يعني ان العرب يسمون الشعر الذي ليس فيه غزل وتشبيب (خصياً )وهذا كالايخني مجاز وقد قاله الزبيدي أيضاً فهل يعترف به الاستاذ أو يدعى أن هذه الجلة أيضاً محرفة !! قالطريقة التي يُحرَى عليهافي بيان تجوز استعال ( الخصاء ) في الشعر الذي لم يشتمل إلاعلى المديح مثلا ينبغي أن يجرى عليها أيضاً في بيان تجوز استعال (الخصاء) في الانسان الذي لم يتوفر إلا على علم واحد. وأظن أن في هذا بلاغا لقوم يعقلون وينصفون. أما قول الاستاذ كيف لايحنق المتعلم علماً واحداً اذا وصفناه بالاخصاء يعنى والاخصاء مشتق من مادة مستقبحة في السمع. فأقول في جوابه: وكلمات (ذكره فحن اليه) و (هو بذلك الامرحري) و (لعل الفرج قريب) و ( أدبر وتولى ) ( والسهو معنو دنه ) و ( أدلى بحجته ) و (المنية حق) و (أشفار العين) و (إحليل الناقة) و (اسكت يارجل) و (بضع نساء وبضعة رجال) و (فلان أنوك) و (الزباء ملكة العرب) الح كل ذلك ينبغي أن يستكره في ذوقك أيها الاستاذ لأن المادة التي اشتق منها مشركة بينه وببن مايقبح ذكره ويسمج النصريح به . وهل تنكر أيها

الاستاذالزباء أيضاً كاأنكرت من قبلها (سعيد كرز) ثم عدت فاعترفت بوجوده? أم تقول إنى أعترف بالزباء إذ لم يعد يضر اسمها لاشتهاره على أن اللغة مسألة نقل لامسألة عقل. وهذا القاموس قد فسركلة (الاخصاء) تفسيراً صربحاً. ودعوى أنه اعتورها تحريف دعوى لم تستند على برهان ولا رأى حصيف: قل لى (وأكتنى منك بهذا القول وحده) إن فلاناً من علماء اللغة كان قال هذا القول الذي تقوله أنت أوأنه يوجد نسخة من نسخ القاموس المنبنة في طول البلاد وعرضها قد فسرت ( الاخصاء) بالمعل، ولكني أنا أقول لك إنني في جلسه واحدة راجعت من نسخ القاموس المخطوطة التي كنبت منذ بضع مئات من السنين نحوخمس نسخ وكلها تفسر الاخصاء بتعلم علماً واحداً ووراء ذلك ماشاءالله من النسخ المطبوعة ومنها نسخة هندية وهذه النسخة التي ترجمها عاصم أفندي الى اللغة البركية تفسره بذلك أيضاً ، وعاصم أفندى إنماترجم نسخته عن نسخ خطية منعددة في مكاتب الآستانة وهو لم يشر الى أنه وجد نسخة تقول غير ماترجم به ، وفوق ذلك أحمد غارس الشدياق الذي أولع بالقاموس وأغلاطه .وألف كتابه ( الجاسوس على القاموس ) في تتبعها والكشف عنها: فهو لم يذكر أن صاحب القاموس أخطأ في تفسيره ، ولا ربب أن أحمد فارس اطلع على نسخ من القاموس في مصر وتونس والاستانة وأور بالاتعد ولا تحصى. وأهنئك أيهاالاساذ بأنك لم تجهر برأيك هذا في زمن احمد فارس اذر بماكان يعقد فصلا خاصاً حول هذه النكتة في كتابه (الفارياق). دعنامن أحمد فارس وجاسوسه، هذاالشيخ نصر الهوريني مصحح المطبعة الاميرية في القاهرة ونسخنه المصححة المطبوعة أيضاً ، والشيخ عمد محمود الشنقيطي الشهير بتدقيقه بل بتشدده وتنطعه في ضبط اللغة يمونسخته المحفوظة فىالكتبخانة المصرية وهوقد صححها على النسخة الصلاحية ً الرسولية التي صححت على المؤلف نفسه . قطعَتْ جهنزة قول كل خطيب. وهل مؤلف القاموس الذي كتب العبارة وصححت عليه ووراءه الهوريني والشدياق والشنقيطي وعاصم وماشاء الله من العلماء الذبن كتبوا القاموس وشرحوه وترجموه

وصحوه وقاباوه لم ينتبهوا الى أن قوله « تعلم علماً واحداً » غلط وصوابه «مُعل مملا واحداً ولم تقع بيدهم نسخة واحدة من القاموس تقوله ، وانت وحدك أبها الامتاذ قد علمت ذلك وانتبهت اليه وقدرت أن هناك نسخة ذكر فيها « معل معلا » لكنها رفعت الى الساء! ولعل صاحب الوطن الفاضل يعفيني بعد اليوم من مناظرة استاذه العلامة فقد كفاني ماسمعته منه . وتلقيته عنه . واذا لم يكتف حضرات القراء كما اكتفيت فلينتظروا مقالاته « أوهام حملة الاقلام » التي عاد فوعد بها ثانية فى قوله « وذرنى أخدم بماأ كتب إخوانى الادباء الصحافيين الذين يكتبون مقالاتهم فى مثل رجع النفس الخ » وها أفاذا اهنى ، رصفائي الصحافيين مذ الساعة . بهذه البضاعة . وأرجو لهم عدم الاضاعة .

# ﴿ المقالة السابعة ﴾ رد الأب انسناس الكرملي

(حبذ وأشباهها من المولد؟ المواطن؟ رجل بكل معنى الـكلمة؟ حايده؟ و...)
وقفت على مادار من البحث اللغوى بين الشيخين: عبدالقادر المغربي
وعبدالله البساني وأدرج في (أعداد الوطن): ٧٧،٧٣،٧٨، ٩٠،٥٩
فأحببت أن أذ كر بوجه الاختصار ما يمكن أن يؤول من كلامها فيؤخذ به،
ومالا يمكن أن يخرَّج أو يوجه فلا يلتفت اليه.

إنكار الشيخ البستاني لحبذ لكونه مولداً ، ولأن المولدين لم ينطقوا به بهذا المعنى الذى أتخذه له بعض كتاب هذا الزمن الأخير ، كلام لايؤخذ به ، و إلا لو نأخذ به لطرحنا من العربية جميع مصطلحات العرب العلمية والفنية والصناعية والعمرانية ، ولم يبق بيدنا منها الا الشيء النزر النفه الذي لاينطبق إلا على الحالة البدوية أوعلى الحافرة ولم يكن عندنا مانؤدى به عن احوالنا العصرية فنكون قد رجعناالفهقرى الى العصور الأولى وصرنا في أخريات الناس عوهذا لايقبل به عاقل. واذاطرحنا من لغتنا المولد، و بحجة أقوى لو طرحنا المحدّث العصرى، لبتى منها القشور وأما اللب فقد ذهب مع النفايات ، مع أن حضرته قد استعمل المولد والمحدث في ما كتبه، نانك ترى في مستهل كلامـه ذكر الادب والادباء والمتأدبين والأوضاع و إممان النظر والمقال ( بمعنى مايكتب من الكلام ) والناقد والانتقادوالمنتقدين والجهابنة والقرن (يمني مائة سنة) والمعجم الى غيرها.وهذا في (عمود) من (عمد) (مقاله) فكيف بنا لوتوخينا عزل كل ما جاءفي تلك المقالة. وحبذ بمعنى استحسن ظاهر من نقله لكلام صاحب القاموس اذقال: التعبذي أى لاتقل لى أنت حبيبي . أفيجهل حضرته أن الرجل لايقول لصاحبه : أنت حبيبي إلا بعد أن يستحسن مقاله أوخلقه أوخُلقه فهذا من بابالتلازم. فقول المولدين أو المعاصرين: حبذ بمعنى استحسن لاغبار عليه. وأما انفراد المجد الفيروزابادى بهذه الكلمة، فذلك لا يطعن بصحة كلامه، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وتقديم (لا) عليها لا يعنى أنها لاترد إلا مقرونة بها ، فذكره (لا) معها هو من باب إبراد قول المتكلم على ما نطق به ولم ينص أحد على أن كلا من (لا) و (حبذ) ملازمة لجارتها .

وأما (المواطن) وما أحدثه المعاصرون من الالفاظ الجمة فيقال عنها: ان نطق بها العرب سابقاً ، جاهليين كانوا أومولدين ، يؤخذ بها وإلا فلا ، وهذا بشرط أن يكون لهامرادف في كلامهم، وإلا فان اقتضت الحاجه الى اتخاذها، فلا يعباً بورودها أو بعدم ورودها، بل تؤخذ وتسخر لأداء بنات الافكار ، وإلا فمجرد المحافظة على مانقل الينا من كلامهم بدون التصرف فيه من زيادة أو نقصان، هو من قبيل الجود بل الهمود والقضاء علينا وعلى لغتنا، وهذا لا يرضى بهلاهو ولاغيره ولوكان منعصباً كل التعصب لحفظ ذخيرة الاقدمين. ولما كانت كلة (المواطن) لاتدخل في هذا الباب، لأنها مشتقة من (واطن) وواطن لميرد في كلام واحد من فصحائهم منجاهليين ومولدين ، وكانها مرادف عندناوهو (الوطني) و (ابن الوطن) وجب أن يضرب بهاو بأمنالها عرض الحائط. بخلاف قولهم : ( فلان رجل بكل معنى الكلمة ) فليسفى لغتنا كلام يؤدى هذا الفكر. وقول الشيخ البستاني : « فذلك تعبير ليس من العربية بشيء ، قالعرب يقولون: فلانرجل أي رجل، وأيمارجل، على معنى كامل في كل صفات الرجولية. وهو العالم حق العالم، وجد العالم، يريدون البليغ الكامل في كل الصفات» ، فهو غير المطاوب من التعبير الاول. وذلك أن التعبير الاول يفيد مفاداً آخر ، وهو أن للكلمة الواحدةعدة معان من وضعية (أوحقيقية) ومجازية ومطلقة ومقيدة ، الى غيرها . فقول القائل : بكل معنى الكلمة أى بكل معنى من المعانى المذكورة . وهذا لا يرى فى التعبير الذى يذكره العرب . وأما قوله فذلك تعبير ليس من العربية بشيء ، فهذا لاينني استعاله ، لأنالعرب لم تنطق بجميع التعابير، وكيف تنطق بها وهي أكثر من أن تحصي، بل لاحد لها. والعرب لم تحظر في كتبهاالتعابير على أنواعها ، بلما كان منهامخالفاً لتراكيبهم أومناحيهم،

وليس الأمر هنا كذلك. قان التركيب تركيب عربى ومنحاه منحاهم ، وإذا نطق به واحد منهم ، فهمه حالا كل ناطق بكلامهم ، فلم يبق إلا اتخاذه . وكان يحسن بالشيخ البسائي أن يذكر القراء أن ماأورده من منع هذا الاسنهال سبقه البه غير واحد من مخطئي كماب المصر كالشرتوني مثلا ومن أخذ إخذه .

\* \* \*

هذا ولوفرضناأن النعبير تعبير أعجى فان له أمثالا فى المربية فقد قالت المرب ظمىء إليه أى إلى لقائه اشتاق ، قال مصنف التاج : والمصنف كنيراً ما يسعمل المجازات الغير المعروفة للعرب ، ولابد أن أغفل الننبيه على منل هذا وهو كذلك ، ولكن مارأيناه نبه إلا على الآقل من القليل كاستقف عليه اه . وفى الأساس : ومن المجاز: أناظمان إلى لقائك أى مشتاق . ونبه عليه الراغب وهومسنعمل فى كلامهم كثيراً ، وقالوا مثله : قرم إلى لقائك فأنت نرى أن العرب فى عهدزهو لغتهم نقلوا تعابير أعجمية وجازت عليهم جيعاً حتى أنهم لم ينتبهوا إليها الأنه لم ينبه عنها لغويوم. وقال الشيخ البستانى : أرغب إلى المجمع العلمى أن يهديهم جيعاً إلى ما ينسهم عن كلم تعادوا فى مزاولتها وهم يصرفونها عن مدلولاتها كأعمدة الجرائد والعدد من أعدادها والموظف والوظيفة وغير ذلك ، فهذه الكلم وكثيرات من فظائرها يثبتها الصحافيون فى كل نشرة من صحائفهم وليست واحدة منها نظائرها يثبتها الصحافيون فى كل نشرة من صحائفهم وليست واحدة منها تتأدى إلى المدنى إليه يقصدون اه .

قلنا: ولو زاد على ماذ كر (الصحافيون والنشرة والصحائف) التى يذكرهاهوفى مقاله لماخرج عن موضوع كلامه إلاأننا نقول إنه لا يحق لأحد أن يبدل الكلمات المذكورة بغيرها فانها من المعرب المعنوى والمعرب المعنوى كثير فى العربية منها الدرجة والظفر والظفار والضفدع والبردة والرحى (لمرض فى النساء وصحفه بعضهم بصورة الرجاء خطأ) وجار النهر والسرطان والعقاب واللسان والبواب والأعور والمستقيم ، وكلها ألفاظ علمية تفيد معانى غير معانيها الموضوعة لها وكلها معر به تعريباً معنوياً عن الاعجمية ، والعمود فى الجريدة من هذا القبيل هذا فضلا عن انه سمى

كذلك من باب المشابهة لأن الاسطر التي تصف شيئاً فوق شيء تشبه العموده والعدد من الجريدة سمى كذلك لأن لكل نسخة يومية أو أسبوعية أو شهر ية عدداً يميزها عن غيرها فتسمى به ، والموظف والوظيفة وردتا في كلام المولدين و كفي بهم حجة . وتغليط الشيخ البستاني لاقرب الموارد في مادة (حى د) في غير محله ، فقد جاء في محجم الشرتوني (حايده محايدة وحيادا ، جانبه وفي الاساس مال عليه وزاد الشرتوني في الذيل نقلاعن التاج : (أي إن هذا المكلام كله منقول برمته عن التاج) ثم زاد : وفي الاساس حايده : مال عنه ، فقول البستاني بعد هذا (وقول أقرب الموارد مال عليه وصوابه مال عنه ) في غير محله از المؤلف نفسه قد استدرك الغلط ناسبا إياه إلى التاجوهو الحق ثم صححه نقلا عن الاساس كا رأيت ، وأما ابدال (الحياد) بالاعتزال فجناية إذ كلاها مسموع ولا يحق قتل فظة لمجرد الدحكم ولا سها بعد أن شاعت في الكنب وعلي الالسنة بخلاف لفظة لمجرد الدحكم ولا سها بعد أن شاعت في الكنب وعلي الالسنة بخلاف لفظة لمجرد الدحكم ولا سها بعد أن شاعت في الكنب وعلي الالسنة بخلاف لفظة لمجرد الدحكم ولا سها بعد أن شاعت في الكنب وعلى الالسنة بخلاف لفظة لمجرد الدحكم ولا سها بعد أن شاعت في الكنب وعلى الالسنة بخلاف (الاعتزال) نانها تفيد معاني كنيرة ولم تشع هذا الشيوع .

ولقد أصاب فى قوله ان (داخل) فعل منعد فلايقال داخلت انكاترا فى أمور اليونان بلداخلت انجلترا اليونان فى أمورهم وكذا أصاب فى قوله انه يقال (تأكد القوم) أن الآمركذا ، وأصاب أيضاً فى انكار وجود (بره) بعنى أتت عليه برهة ، لكنه أخطأ فى اعتبار البرهة الزمن الطويل مقلماً فى قوله هذا الشيمخ ابراهيم اليازجى ، والحال أن (البرهة) تفيد المدة ، طويلة كانت أم قصيرة ، فقد جاء فى المصباح برهة من الزمان بضم الباء وفتحها أى مدة وقال اللغويون فى تفسير المدة البرهة من الدهريقع على القليل والكثير ، وقدورد فى الأمثال للميدانى فى شرح المثل صغراهن شراهن (١- ٢٦٩ .. ثم تحولت إلى الحى بعد برهة ) أى بعد مدة غير محدودة فقد تكون بعد مدة طويلة أو بعد مدة قصيرة كالمنبهة مثلا. وأما إنكاره للمتنزه فى قوله فلا سبيل إلى تسمية شىء به فى الدار وما يقرب منها لان مادته (وهى النون والزاى والهاء) موضوعة البعد وتنزه الرجل وهو فى داره قول واهى الدليل) لا يرضى به كل أديب فقد يننزه الرجل وهو على سطح داره قول واهى الدليل) لا يرضى به كل أديب فقد يننزه الرجل وهو على سطح داره قول واهى الدليل) لا يرضى به كل أديب فقد يننزه الرجل وهو على سطح

داره إذا كان ذلك السطح مطلق الهواء ، ويقال للمتنزه المنتزه والمنزه أيضاً وان أنكره الشيخ اليازجي فقد ورد في كلام بلغاء المولدين وعندنا انه حجة لأن من حفظ حدء على من لم يحفظ ، وعدم ورود (انتزه) لا ينفى وجود اسم من الافتعال مالم يصرح بعدم وجوده الانهويون ، وورود المنزه أو المنتزه أو المتنزه بمعنى السطح ورد في المقرى إذ يقول «منازه مرتفعة وأبراج مشيدة » وقد وردت مراراً في كتابه نفح الطيب ١-٤٤٢،٤٢١ ، و و ٢ - ٥٥٥ وقد وردت فيها ثلاث مرار يمعنى السطح و ٢٥٥ إلى غيرها من طبعة الأفرنج .

وأما ورود المنتزه عند اللغويين فقد وردت في القاموس والتاج في مادة زملك وصمد وطلح وصغذ وسغدوجير وزهد وحبش وسبط وبشتنق وجنق ورطل وبشتن وجرى ، وفي مروج الذهب طبعة الأفرنج ١-٨٤، ٩٠، ٩٠، ١٣٠، ١٧٨، ١٢٦٠ وفي ويرى ، وفي مروج الذهب طبعة الأفرنج ١-١٥٨، ٩٠، ٩٠، ١٣٠، ١٧٨، ١٢٦ وفي ١٩٦٦ وجاءت في رسائل بديم الزمان ص ٢١٠ من طبعة بيروت وفي الأغاني ١-٢٧٧ من طبعة بولاق وفي قلائد العقيان في آخر القسم الأول ، وأما ابن الاثير فانه لم يقتصر على استعمال المنتزه والمنتزهات مراراً لا تحصى ، بل استعمل اسم الفاعل فقد قال في هذه السنة أي (٤١٧ه ) توفي حماد . . وكان استعمل اسم الفاعل فقد قال في هذه السنة أي (٤١٧ه ) توفي حماد . . وكان خرج من قلعنه منتزها فمرض ومات ، فهذا كلام يشعر بأن المولدين عرفوا فمل (انتزه) يمعني (تنزه) وعن ذكر المنتزه بصيغة المفعول أسامة بن منقذ (راجع معجم الادباء لياقوت الحوى ٢ - ١٩٧) إذ قال :

فكلها لمجال الطرف منتزه وكلهم لصروف الدهر أكران وأنه والمعروف الدهر أكران وأنه والمعروف الدهر أكران والمعروف المعروف وإن شاء القارئ ودناه شهادات فنجتزئ بما أوردناه .

وقال البستانى ناقداً كلام المغربى (وقلب الهمزة عيناً. فيه شىء من التسامح فلايسى، إبدال الهمزة بالعين أو إبدال العين بالهمزة قلباً بل إبدالا) قلناذكر أبوالبقاء فى الكليات قال ص ١٥ من طبعة الاستانة الابدال يكون من حروف العلة وغيرها والقلب لا يكون من حروف العلة اه فظهر من هذا أن المصيبهو (المغربي) لاحضرته هذا ماعن لى في مطلوى المطالعة وريما كتبت شيئاً في ما يضاهى هذا الموضوع وهو الميسر .

### ﴿ المقالة الثامنة ﴾

#### للاستاذ البستاني

﴿ البحثوالمباحثة؟ وجه الاختصار؟القلب والابدال، الحقيقة والمجاز، العمود؟و..). سبق لجلة الأدباء علم بمعارضة لم أمنه فيها للشيخ المغربى فروة ولم أغمز له قناة لأن من الشوائب أن أنهج الى الحقيقة مناهج أنعى بها على نفسي بالخزى والنقيصة، ولما صرفت عن نيتي مواصلة الحجاج وأخنت على اليراع وجهته مخافة أن يشذ عنسبيل القصد جمع القسيس الكرملي ذيله لمناهضتي ونشر في إحدى الصحف (١) رسالة موه بالباطل كل مافيها واخترع في اللغة نصوصاً وأحكاماً لم تلنخل فى علم أحد من حضنة العلم وأدل على الصرحاء الخلص من العرب بتفسير حروف من أوضاعهم لاظل للصحة عليه، وجاوز قدره بالاستواء على أريكة القضاء يتمثل فى خاطره أنه فقيه اللغة وقاض بعيد الغور بين المتناقشين وإن لم يستفتياه أو يتقاضيا اليه فسولت له حينئذ نفسه الأبية أن يخضد شوكتي ويقطعني عن الحق قتهادي وتمادي وتبجح وتمدح ثم حاول أن يأخذعلي السبيل بحكم يعل على مقدار حظه من التحصيل قتهدم على بالكلام القارص مقتسراً إياى على الافعان لقضائه الفاسد و إلا رمانى بقاصمة الاصلاب فسوأت كلامه وفندته كله بمقالة بعثت بها الى جريدة الوطن؛ وبعد أن عقدت عزمى على نشرها ثناني عنه محقق أن مقال هذا الرجل ليس خليقاً بأن يكون مرمي البصر وخفت أن يزرى على الشادون تعقبي له وهو لم ينل من علم اللغة مكاناً رحيباً فتلمست من مطبعة الوطن مقالتي وذخرتها عندى مستورة عن عيون طالبيها فالتمسوا مراراً الى نشرهامساغاً فلم توصل أيديهم بالملتمس ومع ذلك فلم يقنطوا بل سلكوا الى نيلها كل سبيل فتمكنوا منها وهذه هي :

طالما كان البريد قيد نظرى ومرمى عيانى وأنا أنتابه أحيان مأناه لعله يروح قلبى بجائبة خبر عن قسيس أديب آنسنى ساعة زارنى فيها منذ ثلاثة أشهر

<sup>(</sup>١) هي « جريد الحقيقة » البيروتية ، ومقالة الاب وحدهانشرت فيها .

أو تزيد ثم برحني فكاد فؤادي يطير في جو طريقه والنفس تنازعني الى حيث تتألق أنواره الباهرة فتوارى عني بالحجاب وطوت الالسنة أخباره عن مسمعي فتندستها طويلا فما طالعني أحد بصحة شيء منها ولا وقعت الى رسالة منه تنبثني ماأحدت به الدهر بعد أن ظعن عني ، و بينا أنا شأتم وميض البرق من صوب أفقه سمعت صيتاً يقول القسيس القسيس فلويت عنتي الى حيث ارتفع الصوت واشتد فأخدت عيني صديقاً يلوح الى ويستوقفني فوقفت فجد فىخطوه الى ناحيتي وفي يده « جريدة الحقيقة » فمالبثنا أن تقار بناحتي دفع الى الجريدة وقال اقرأ فيها حكم القسيس عليك فأرعدنى قوله ونفض جوانحى وقلت وبحك مانافرنى يومآ خصيم الى حكم وماحكم ذوالسلطان بين خصمين قسيساً فانى على ريب فيا تقول فقال اقرأ وافعل بعد ذلك برأى نفسك فعطفنا معاً الى محلة أديب من أهل مودتنا ومكثنا عنده رينها قرأت فيها الحكم مذيلا باسم قسيس ذى ورع وقنوت يقال له الاب انستاس مارى الكرملي وهو الذي زارني في هذه السنة ساعة تحدث فيها الى وفى تقديره أنه كان ينشقني من مفاكهنه الطيبة ريحانة الجليس ثم انصرفت الىمدرسة الحكة مغاوباً على عقلى متحيراً من ركوب الكرملي هواه ومبادرته الى زيارتى ولم يكن قبلها عارفي يوهمني أنه صديق لا ينهم وداده ومواثق لأتخفر ذمنه ولم يدخل قط في وهمي أنه متصنع في موالاتي لأطمئن اليه باطلاعه على مافاوضت به المجمع العلمي من الكلم فذكرت له بعضاً من ذلك مطيلا في الثناء على رجاله وشاكراً قطع عزائمهم على إحياء اللغة وقد كان من وراء على أن المحترم منخرط في سلكهم فبعد أن أرصد عناده من كنانتي جمع ذيله للرحيل شاحناً عزمه لمناضلتي وما مرعلي مصارمنه إياى ماينيف على ثلاثة أشهر إلا بدا قالباً لىظهر المجن وهو يقرع مرونى وينقب عن هفواتى ويزدريني بمقالته التي دلت على مقدارا ستبطانه لدخائل العلم فاليه الآن أسوق كلامى راغبا الى أبناء الادب أن يتجاوزوا عن إساءتي اذاحسبواأن بتسوئة العمل إساءة أو جريمة.

أيها الآب الورع. أتقذف الرعب في قلبي وأنت المدخل النفوس في أمانك. وهل من العمل أن تدعني رهينة الحيف والظلم وأنت المأمور بمناصبة العتاة الظالمين. لشدما حسبت أن تأتى مايضارع الآمال فيك فما صدق الحسبان. فمثلك خليق بأن يروض نفسه بالتقوى وبعمل الصالحات وينجهز للتألم بآلامسيده « يسوع » في هذه الحياة الدنيا فأهل هذه الدار سفر يحلون عقد الرحال في غيرها والرجل المغبوط من يعتبر. ومن الاعتلال في الرأى أنك وجهت عزيمتك الى مناجاتى كأنلك بها غنية عن مناجأة خالقك ومن الصحة فيه أن لاتنهافت على ماليس من شأنك فصر ف أعنه افكارك في إرشادك وعظاتك ودع المباحثة في اللغة الأهلها فما انت ممن ملكتهم قيادها . فنأراد مناولة مالا يكون استقرت في يده الخيبة وأنت خبير أن حبل نظرى لم يمتد الى محياك سوى مرة تغنمتها لزيارتي هذه السنة فتساهمنا المودة متخالصين ثم أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا الى ان أفضت بنا الى ذكر اللغة ومكاشفتي للمجمع العلمي بماعنت من الرأى في بعض الالفاظ فكنت نازلاعلى حكى سأكتأكأ نك منابعي بكل مااليه عمدت غير أنك حدثني عن نفسك أنك قطعت من عمرك خساً وثلاثين سنة نقبت فيها عن أصل لفظة فاستعظمت جلاك وهالتي عزمك الراسخ ورددت في ضميري قول الشاعر:

فلاخير في العيدان إلا صلابها ولا ناهضات الطير إلا صقورها ثم برحتني بعد أن انس كل بصاحبه والقلب مطمئن الى القلب لاتدب اليك موجدة منى ولا يفور عليك فائرى ولا تبدر من كلامى كلة تحرُّك فاعدا عما بدا حى كنت تنخرج من جلدك غيظاً وتثير من صدرك كمين الغل على كأنى صككت خدك الايمن ثم استويت على منصة القضاء تحسبك حكماً أسرعت نفسه الى

هواها فحكمته افتثاتا بين متناظرين لم يتواضعا على تحكيمه .

فهل سمعت المتناظرين يقولان كما قال احمد بن يحبى حكمناه وسوفناه وسومناه حتى جلست جاوس المتعظم في نفسه وعلقت نرفع يمينك وتحطها كأنك تلوح بفيصل تقطع به الباطل,

على رسلك ياهذا فاو نهجت الى مناصبى غير الطريق التى نهجت الأريتك من اخلاق ماهو ألين من معطف النسيم ولكنك دسست لى الغدر فى التودد ورئتى خاطباً مودتى وعاقداً حبلك بحبلى فأصفيتك شكرى ثم اننيت الى بلدك وانا أيمين وصولك اليه مستنشقاً نسيم الراحة فتحنى برسالة اتعرف بهاأحوالك فاغتنبت غفلى بمراقبة اخبارك وفاجأتنى بوعيد حسبت أن الظهور تتقطع منه فرقاً وأخنت تبرز على أحكاماً مدعباً أنها نافذة نفوذ السهام فى الرمايا ومتباهباً انك حكم وخصم معاً ومتجاهلا أنك لم تعنق من علم اللغة ما يمكنك من فهم حكم من أحكام قضاتها . ومن أغرب الامور أفك تعجب بأحكامك الفاسدة قاطعاً فيها وانت مقترف فى مقالتك من الاغلاط اللغوية ماينض من ابصار الحصلين فيها وانت مقترف فى مقالتك من الاغلاط اللغوية ماينض من ابصار الحصلين وما تضيق من دونه اصمخة آذان القضاة العادلين ، وقبل مباشرتى لنقض تلك وما الوسيلة الى دلك سوى أن اذيع للملاً من أسطر قليلة في صدر رسالتك اغلاطاً كثيرة تكون رواميز الى غيرها بما ابتمدت به عن مرامى السداد .

\* \* \*

انت تقول: وقفت على مادار من البحث اللغوى بين فلان وفلان الا المحمد معالم القصد قد استبهمت عليك بماقلت فما الذى حسن لك الحكم وأنت مقرأن اللذين تحكم بينهالم يختلفا فقد بدالى أن غوصك على حقائق اللغة وأسرارهاأ نهى إليك أن البحث والمبلحثة لافرق بينها مع أن الفرق واضح وضوح التور في رائد الضحى فاذا أسند فعل البحث إلى الواحد فلاسبيل حينئذ إلى الحكم لانه لايكون إلا بين المتعارضين وان أسند إلى غير الواحد كقولك بحث فلان وفلان عن كذا فلاداعى إلى المعارضة أوالتعارض لانها يبحثان عنه متساندين ، والبحث مأخوذ من البحائة بضم الباء وهى التراب الذى يبحث عما يطلب فيه ومنه المثل المشهور حكباحثة عن حتفها بظلفها في القراب الذى يبحث عما يطلب فيه ومنه المثل المشهور خباحثة عن حتفها بظلفها في القراب الذى يبحث عما يطلب فيه ومنه المثل المشهور غلط شنيع فلوقلت وقفت على مباحثة دارت الخ. ما كان كلامك ضر بأمن الخبط .

وتقول (فأحببت أن أذكر بوجه الاختصار مايمكن أن يؤول من كلامهما فيؤخذ به وما لا يمكن أن يخرج أو يوجه فلا يلتفت اليه ) فقولك ( فأحببت أن أذكر بوجه الاختصار الخ) لاتنفسح لك المعذرة فيه لأنه دليل على أن تحرشك بمالا يعنيك لم يبعثك عليه سوى ارتياحك اليه وهل كل من استخفه الارتياح إلى التحكك بأحد الأموريتسني له أن يعقد النية على امضائه، أما أنت فقد بدا لى أنك مستمر على تخلية نفسك وماتشاء مع أن المستقل برأى نفسه موقوف على مداحض الزلل. وقولك ( بوجه الاختصار ) تعبير عامى وأما الاختصار فاما أنك تريد به اختصار كلامك أو اختصار كلام المتناظرين فان كان الأول قضيت على نفسك أنك غير عليم بمواقع الكام فالبلاغة تدعوك إلى أن تقول وأنت قاضيها: أذكر كذا بالابجاز لا بالاختصار. وان كان الثانى كنت غير مقسط في حكك لأنك تصرفت في كلام المتناقشين قبل الحكم وأنت لاتجهل أن الحكم مقضى عليه أن يترك كلام المتحاكين على علاته ثم يبنى عليه أحكامه . وقولك « أن أذكر ما عكن أن يؤول من كلامهما » صوابه أن أذكر من كلامهما ما يمكن أن يؤول. وقولك (مالا يمكن أن يخرج أو يوجه الح) فيه نظر فالقابض على أزمة البلاغة يدرى أن إبدال التخريج أو التوجيه من التأويل لاطائل وراءه . ومن أغرب ماقيل قولك إنكار الشيخ البستانى لحبذ لكونه مولداً كلام لايؤخذ به و إلا لو نأخذ به لطرحنا من العربية جميع مصطلحات الخ ولم يكن عندنا مانؤدى به عن أحوالنا العصرية » أقول لم تتولى هذا الكلام روية صادقة ومثله مثل العجائز الفانية في أطارها البالية فلا أدرى كيف يكون الانكار كلاما وهل اخبر غيرك عن المصدر بالكلام فماكان ضرك لو قلت إنكار فلان لحبذ لا يؤخذ به وعلام لم تنزل على رأى أحد المنادبين فيرشدك بخبره قبل نشر مقالك وهل قرأت كلاما مرصوفا رصف قولك (كلام لا يؤخذ به وإلا لو نأخذ به لطرحنا ، الخ ) أيهاالبصير بمذاهب الكلام قسما بحرمة علمك الذي تظن أن أهل النظر يستصبحون بنوره الأشيدن بذكرك في الأفاق أنك قطب

هذا الزمان إن عرفت معنى ماأنت قائل فكيف تقدر الشرط بعد «إلا» والقرينة قبله منفية وهى (لا يؤخذ به) وماالحكمة بحذف الفاء من جواب تعذر وقوعه شرطاً وما هى النكتة البيانية من إبراد شرط لو مضارعا ، وإذا كنت ربيباً للفضل فتفضل على بعنى قولك ولم يكن عند نامانؤدى به عن أحوالنا العصرية، و بمعنى «ينطبق » من قولك : لا ينطبق الاعلى حالتنا البدوية . فهذا النزر اليسير استخلصته من ثلاثة أسطر في صدر مقالتك وسيكون لى رأى في سائر ما فيها من الطرف مسهراً قلى بعد ذلك لكل سائع .

\* \* \*

وقبل أن أنصرف الى نقض أحكامك أتبرأ منتبعة ما تجنيت به افتاتًا على أ بقولك إنى أنكر المولد فى اللغة فكيف أنكره ومن أوضاعى طائفة كبيرة منه اطأن الى استعالها المتبسطون فى ضروب الانشاء فى سوريا ومصر وغيرهما أفلا يدور على ألسنة الاقلام: المستوصف والآنسة والعقيلة والمفوض والمفوضية والمصعق والمكتاب لآلةالكتابة والمزارة لورقة الزيارة والمعقل وغير ذلك مما استرسل اليه سواك من يلاحظون الحقائق بالبصائر لا بالابصار فليس للغة مسمح عن المولد فان من انعطف اليها بوده وكان لها عليه ذمة لاتنقض يشد على ساعدكل من يولد حروفاً تكون لها سداداً من عوز وأما العامى الذى تظنه مولداً فذلك لا يستصلحه غير من لايدخل التوليد في علمه . ولا يضطربن في صدرك أني أنزع الى مذهبك في التوليد فانه لمذهب لا يشايعك عليه إلا من يستنم الى التناسخ . فناشدتك الله يا بصيراً باستنباط الأدلة النواصع أن تثبت من طريق البينات أنالمولود الواحد يكون من والدتين حقيقيتين كايكون المولودان أوالمواليد من والدة واحدة فاذا ادعيت أنذلك زعم تغرج من عهدته نتى الصحيفة فكالامك عن د حبذ ، مبطل دعواك وهاهو ذا بنصه: (حبذ بمعنى استحسن ظاهر من نقله لكلام صاحب القاموس إذ قال المعبذى أى الاتقل لى أنت حبيبي أفيجهل حضرته أن الرجل لا يقول لصاحبه أنت حبيبي إلا من بعد أن يستحسن مقاله أو خَلَقه أو خُلقه فهذا من باب التلازم ﴿ كَذَا ﴾ فقول المولدين أو المعاصرين حبذ بمعنى استحسن لاغبار عليه) انتهى كلامك. أفما أجزت لنفسك توليد التحبيذ مرتين فاذا قدرنا أرن قولهم حبنت زيداً لفظ مولد يريدون به زيد حبیبی فکیف تولده مرة أخری بمعنی اسحسنته ، ومن ذا ولد قبلك لفظاً مولداً فالمولدهو المختلق أى المخترع على غير مثال فحبذته بمعنى قلت له أنت حبيبي مختلق وأما إيراده بمعنى استحسنته فليس كذلك لأن له مثالا سبق استعاله فانك أمته ثم أحييته. وهنا يخلق بك أن تتباهى بما أودعته من الحكة وما أدراك ماتلك الحكة فلعمري هي البراعة التي فاتت جميع مصنفي اللغة وكتبة المعاجم و بقيت مذّخرة في خزائن الدهر الى أن استخرجتها «مرحى مرحى» فتفسيرك للتحبيذ بمعنى الاستحسار سيكون له شأن عظيم في أندية الخطابة فكثيراً ماكان الناس يقولون للخطيب لافض فوك أو أحسنت أو غيرذلك مما يدعو اليه الاستحسان ولكن سينصرف كل منهمعن ذلك القول الى قول آخر فيه رقة وحنان على الخطيب وهو أنت حبيبي . وأنت تقول إن الواحد لايقول ذلك للآخر إلا إذا استحسن مقاله او خَلقه أوخُلقه فاذا انتصب على منبرأحد الأندية منطيق قابض على أزمة الفصاحة والبلاغة وكانت الدر تتناثرمن فيه سمعت كلا من الحضور المستحسنين لمقاله يزيط من أقصى حلقه أنت حبيبي فما يكون من أمره حينتذ والارجاء تصدى وجدر النادى تربجس كايوان كسرى والمنبر يميد نحته يميناً وشمالا فانه ولا ريب تأخذه الأبهة والعظمة وتسكره العزةوالجلالة فيترنح تربح النشوان وتولد البديهة في خاطره بوادر قدت هي والتحبيذ من أديم واحد واذا كان الخطيب حسن الخلق أى شديد الالواح عبل الشوى ريان العصب فقول السامع له أنت حبيبي يهز عطفيه و يحرك نشاطه فيهيجه النزق فيصفق بكفه البمني وجه المنبر فتصم الآذان من صوت ذلك الصفق الهائل فلله درك يارجيل وحده فانما يقصر عنه باع غيرك نراه على حبل ذراعك ولا يخني عليك أن تحقيقك الغريب سيحيط أبناء اللغة علماً بمقاليد لمغالق التفسير لم يسبق لأحد

منهم بهاعهد فاذا استطال عليك أحد المكابرين بحجته فأيد قياسك بأقيسة كثيرة مطبوعة على غراره وهاك اذلك مُثلاً منسوجة على منواله: فاذا أريد تفسير شكر من قولهم شكر الفقير إحسان الأمير فانسج قياساً على منوال قياسك لتفسير التحبيذ وقل أتجهل أن الفقير لايشكر للأمير إلا بعد أن يحسن اليه فنفسير شكر بأحسن لاغبار علبه واذا طلب أحد تفسيراً كل من قولك ما أكل زيد إلا بعد أنجاع فقل الطالب ألا تعرى أن زيداً كلاجاع أكل فتفسير أكل بجاع لاغبار عليه واذا رأى غيرك أن فيذلك غوضاً فقل له هاك دلبلا أوضح من أن يوضح تراه في قولهم ذهب أبوك الى السوق فاشترى منها جبة ألا تعلم أن أباك لم يشتر جبنمن غيرالسوق فتفسير الجبغ السوق والسوق بالجبة الاغبار عليه إنك لبرئ الصدر إذا قلت لصاحب الجبة البس سوقك لئلا يقر سك البردأى البس جبتك .

\* \* \*

وجما يدل على أنك عيد أهل النظر حكمك بأن قول بعض الكتاب (فلان رجل بكل منى الكلمة) لاشىء يمنعهم استجاله و إن كان تعبيره ليس من العربية بشى قائلا « ان العرب لم تنطق بجميع النعابير » ثم قلت ان التركيب عربى ومنحاه منحى العرب « كذا » واذا نطق به واحد منهم فهمه حالا كل ناطق بكلامهم فلم يبق الا اتخاذه « كذا » فلمسرى ماقرأ لبيب هذا الكلام المسجاوز حد العجب إلا أخذته الروعة منه فان البصير يريبه الشك فى قائله أهو خابط ليل ألم هو را كبهواه ووجوه القصد مشتبهة عليه أفلست جامعاً فيه الغث الى السين والسمين الى النث فكيف يكون التركيب عربياً والتعبير ليس من العربية بشئ . ومامعنى قولك بعد ذلك منحاه منحى العرب وهل سممت كلاماً فيها فيه فولة العربية وعليه مسحة البلاغة كقولك لم يبق الا اتخاذه فانك قصرت البقاء في ماتظته صواباً وجعلت كل شىء عداه زائلا فسبحان الحى الباقى . وماراقك أن يقال فلان رجل كل الرجل أى هو الكامل فى الصفات كا قال الزمخشرى لزعك أن ذلك غير المعالوب في مكت (وماأصوب أحكامك) بأنهم يعنون بالرجل

الرجل الوضعي والحقيقي والمجازي والمطلق والمقيد وغيرذلك من المعاني فهل يشق عليك أن تخبر في من هو الرجل الوضعي ومن هو الرجل الحقيقي والرجل المجازي وان تضرب لكل معنى مما ذكرته مثالا فمن كان مثلك بحراً فى اللغةلا يسبرغوره تصل طاقنه الى كل شي بعيد المنال ولا أكتمك أنى ضحكت حتى جادت عيناى بالدموع لماقرأت كلاما تقول فيه إن كثيرين من مخطئي كتاب هذا العصر كالشرتوني وغيره سبقوني الى منع هذا الاسنعال ولقد اشبهت على وجهة هذا الكلام فاما أن تريد به تصويب منعى لاستعال ماذكر مصرحاً أن السواد من جلة العلماء وعمدائهم ومنهم الشرتوني تدامجوا جميعاً على إنكار ما أنكرت وهذا لا أحسبك تعنيه و إما أن تريد به أنى و إياهم هائمون فى مفاوز الضلال وأنك وحدك مبصر رشدك وهذا ماأراك تذهب اليه فتفتيح فى ماخيل اليك يامترفها عن الاشكال وأما المأسوف عليه الشرنوني وجماعة غيره ممن تقول إنهم مخطئون لكتابهذا العصر فلم اعهد لاحد منهم تخطئة في صحيفةولو قدّر أنما تقول لاريب في صدقه ما كفني ذلك عن الاحتذاء على سنتهم في الانتقاد إذا كانت تلك السنة هي المثلى. وليس المقصود من النقد أن يشاد بذكر الناقد فىالارجاء وقرع الاسماع برنين صيته بل المقصود أن ينبه الكاتب علىمواضع النكير من كلامه ويبصر مواقع الهدى فمالنا وماللناقد فدعه أيا كانوها أنت ذالا تجهل أن المذكوريالترحيم عليه الشبخ ابراهم اليازجي كان حجة أهل النظر والانتقاد واني وتُقت له بعدموته عهداً أوجبت على نفسي أزلا أحله إلا بزهوقها ومعذلك فقدوقفت في (عثرات الاقلام) على بضعة حروف منها البرهة والمنتزه سبق المجمع العلمي الى انتقادها فصوبت انتقاد المجمع ولم أقاله أبر اليازجي عليك لأنه استولى قبلك على المدى ذهاباً الى أن احتذاء الواحد علىمتال الآخر لايعد غماً لفضل المأخوذ عنه اذا كان القصد نبيلا وهو إصلاح الفاسد ففي العصور الخالية برزجهابذة من المعنينفي التحقيق كالحريري وابن قنيبة وابن أبي الحديد وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم وانتقدوا الكتاب جارياً كل منهم على منهاج سواه فى ماانتقد غير ذا كر عنه

كلة تدل أن له القلم السابقة في مافند من اللفظ فمنل ذلك لا يعد سبة وخرياً فانما الخزى كل الخزى لا يحط عن يبدل لفظاً بلفظ من كلام الذين هم فياصل الاحكام زاعماً أنه يؤيد بذلك حجته ويزيف برهان سواه . ومما استغربته قولك ( ولو فرضنا أن التعبير تعبير أعجمي فان «كذا» له أمثالا فى العربية فقد قالت العرب ظمى اليه أي الى لقائه اشتاق) ماأدق فهمك لمطاوى الكلام ولولم تكن أيقظ فؤاداً من كل من يغنيه الرمن عن العبارة ماربطت لمثل هذا المقال جأشاً فإ دليلك على أن تركيب قول القاموس ظمئ اليه يماثل تركيب قولك ( هو رجل بكل معنى الكلمة) فن لاتمتنع الاحكام من الانقياد الأمره لاتتعذر عليه إيانة وجه الشبه بين التركيبين فاتى لمتوقع منك أن ترد الواحد منهما الى نظيره بالتوجيه البياتي السديد وأن تمن على باعراب قولك بكلمعني الكلمة إعراباً صحيحاً لا تخرج به عن الاحكام المبسوطة في أسفار النحاة فقسما بغزارة مادتك واستبحارك في اللغة لقد تمكنت مني الدهشة والحيرة ساعة قرأت في كلامك أن قول العرب ظمئ اليه وقرم الى لقائه منالتعابير المماثلة لاتعابير الاعجمية، وكلت لاأصلق أنك لاتتثبت في ما تنقل من كلام غيرك وأنت مدع أنك من صيارفة الكلام.

\* \* \*

فعليك أن تفقه أن قول البلغاء ظمىء اليه وعطش اليه وجاع اليه و قرم اليه عجاز منقول عن معناه الى معنى يلابسه وهو الاشتياق وانه من أرصف التعابير العربية المحضة وأمتنها نسجاً ولا شيء فىذلك يعتاق فكر المتكلم عن عبوره من اللغظ الى المعنى أو من المعنى الى اللفظ وزاد فى عجبى منك قولك انه من التعابير التى نقلها العرب «على زعمك» الى لغتهم فى عهد زهوها. ومن التخليط فى الكلام قولك « لان اللغويين لم ينيهوهم عليها » فهل العرب ينقلون وهم لاينتيهون. فيحتاجون الى أن ينيههم اللغويون على مانقلوا فان كنت تنهب الى أن التميى والاسمى والكناتى وغيرهم ن العرب الخلص يتلقنون الاوضاع من صاحب القاموس والاسمى والكناتى وغيرهم ن العرب الخلص يتلقنون الاوضاع من صاحب القاموس

فيالهُ من عمل صالح يرفسهُ اللهُ الى أسفل وقد زاد في الزمانة علة والطين بلة والغفول زلة انك تنهافت على نقل مايقال من غير روية ولادليل ولست بفارق بين خطأ ماتنقل وصوابه فاذا ادعيت أنك على بينة بما نسخته مرس التاج فنفضل على بتفسير الكلام المنسوخ منه بقلك الطويل العنان وهو: قالت العرب ظمىء اليه أى الى لقائه اشتاق. قال شيخ مصنف التاج : والمصنف كثيراً مايستعمل المجازات الغير المعروفة للعرب ولا بد أن أغفل التنبيه على مثل هذا وهو كذلك ولكن مارأيناه نبه إلا على الأقل من القليل كما ستقف عليه اه. وفي الاساس ومن المجاز أنا ظاآن الى لقائك أي مشتاق ونبه عليه الراغب وهو مستعمل في كلامهم كثيراً ،، فهذا كل مانقلته من التاج ولكنك لم تتركه متسقاً كما كان بل قدمت مايقنضي المقام تأخيره وأخرت مايقتضى تقديمه لأرب في النفس سنفضى اليك بسره فعهد الله على وميثاقه أن مداركك لم تبلغ الى مانقلت فلوكنت محيطاً بشيء منه علماً ما تركت قلمك يتادى في طغيانه ولقد كنت عازماً في باديء الأمر أن أنرك عهدة تفسير هذا الكلام على رويتكوحدة فهمكولكني أعرضت عن عزمي إشفاقاً على عينيك من أنينالهما الآذي من سهر الليالي وحذار أن تمكد نفسك في التروي فتخذلك القوة والنشاط فتقعد بك الهمة عن استجلاء الغوامض، بيد أنى أرغب اليك ألاً تتصدى في مستأنف زمانك لرد حجة بكلام يردها عليك. وقبل الشروع فى إخراج مانقلته من ظلمات الغموض أسألك لماذا قلت فى ناتحة منقولك: « وقالت العرب » ولم تقل قال في القاموس جارياً على أسلوب المحققين فقولك قالت العرب « كذا » يستدل منه أنهم قالوه بمسمع منك ومرأى أيهون على الناس أن يدعوك لغوياً وأنت تجهل المنهاج الذي يجرى عليه أهل الاغة. قال أبوزيد « لا أقول قالت العرب إلا اذا سمعته من هؤلاء : بكر بن هوازن و بني كلاب و بني هلال أوعالية السافلة أوسافلة العالية و إلا لم أقل قالت العرب » وأسألك أيضاً ماالذي أغراك بتحويل كلام الاساس من موضعه الى موضع آخر فانه

كان بعد قول صاحب القاموس « ظبىء اليه أى اشتاق » فالشارح أراد أن يؤيد أن ظبىء اليه مجاز فعقبه بما قال الاساس « ومن الججاز أنا ظان الخ » فبقاؤه فى موضعه يرد حجتك بأن ظبىء من التعابير الاجنبية التى نقلها العرب جيعاً (على زعمك) لان اللغويين « كذا » لم ينبهوهم عليها . فتملح بهذا المقال المطرد السياق وأنت نقلت من التاج قول شيخ الزبيدى وهو «ولا بد أن أغفل التنبيه على مثل هذا » وأتبعته بقول الزبيدى «وهو كذلك» فصار القولان لقائل واحد فهل يقال « لابد أن أغفل كذا » فان كان ما نقلته صحيحاً فما معناه وان كان خطأ فما صوابه ؟ .

## \* \* \*

فأنت نقلته من التاج بالحرف الواحد وفيه الخطأ المطبعي فكان من المقضى عليك أن تجعل رويتك الصادقة تتولى تصحيحه قبل أن تثبت به حكمك ياقاضياً في اللغة . ومن غريب الاتفاق أن العلامة الشيخ الأزهري الموكول اليه تصحيح التاج وملاحظة طبعه رابه الشكفى العبارة فرقم على حاشية الصفحة العبارة الآتية وهي ( قوله أن أغفل لعله سقط منه «لا» بدليل بقية العبارة ) فقول الشيخ الأزهري « لعله سقط منه » يعني به أن العبارة كان أصلها ولا بد أن لاأغفل وذلك كلام ساقط لايرجع الى محصول وهو خطأ فى الصناعة لأن لا اذا وليها الماضي ولم تكن للدعاء وجب تكرارها فيقال لأأكل زيد ولا شرب غير أنى أظن أن مثل العلامة الأزهرى لايقول ذلك فلعله زلة من زلات مرتب الحروف · فالقرينة المعنوية تعل أن أصل العبارة كان هكذا « ولا بدع ان أغفل التنبيه على مثل هذا » فبرى الكلام من وصمة الخطل وهاءنذا أفصح لك عن مضمون مانقلته من التاج ولم تتدبره فأقول: من الجاز ماهو معروف عند العرب ومنتشر بين خاصتهم وعامتهم وهو الدائر على ألسنتهم والمالئ لأسماعهم كقول صاحب القاموس ظمئ اليه أى اشتاق وغير ذلك مما يكلف استيعابه النفس رهقاً شديداً فهذا المجازوهو المعروف عندالعرب لايزاول مصنف القاموس التنبيه

عليه كا يزاوله الراغب وصاحب الأساس وغيرها لأن الخطة التى خطها لنفسه والتزمها فى كل قاموسه أن يقتصر على تفسير اللفظ المجازى المعر وف عند العرب غير منبه على أنه من المجازكا نبه عليه الراغب وصاحب الأساس وسعى على هذه الوتيرة من أول كتابه الى آخره ولهذا لم ينبه على أن ظمى اليه بمعنى اشتاق اليه مجاز فهد شيخ صاحب التاج له العذر بقوله « ولا بدع أن أغفل التنبيه على مثل هذا » فتنبيه عليه بأنه مجاز مخالف للطريقة التى توخى منهجها .

ومنه (أى الجاز) مالم تعرفه العرب وهو ماأحدته أرباب النظر بعد الفتح الاسلامي وتواضعوا على استماله لأنهم لم يروا لهم مندوحة عنه كالصلاة والزكاة والمؤمن والكافر والمنافق وغيرها من المصطلحات الدلمية كالنحو والصرف والبيان والمنطق والعروض وهلم جرا فمثل هذا المجاز لم يكن معر وفاً عند العرب ولكن المصنف صرح أنه أحر زفي قاموسه كل ماسمعه من الألفاظ المحدثة وما رآه منها في أسفار غيره من الأيمة كالصاغاني والراغب والزمخشري وغيرهم وأنه نبه على أنها ليست من الكلم المعروفة عند العرب فهذا مايريده شيخ صاحب التاج . وأما الزبيدي صاحب التاج فقال « وهو كذلك ولكن مارأيناه نبه إلا على الاقل من القليل كا ستقف عليه » فهذا الكلام لم تبلغ منك المشقة في إحرازه كا بلغ منك الجهد الجاهد لاحراك مآله فلم تدركه ومع ذلك فقد جررت به النار إلى قرصك ولم ترفيها جدوي عليك .

فا رأيت كاليوم رجلا مثلك يرد بمالم يفهمه حجة أبين من عود الصباح أفندعى أن قولك هو الفصل بين الحق والباطل وأنت لا تعرف فصل الحقيقة عن المجاز ولا فرز المجاز المعروف عند العرب مما هو من و راء معرفتهم . ومن أغرب الغرائب قولك « ظمئ اليه بمعنى اشتاقه مجاز لم يعرفه العرب » . ولم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته فقلت : هو تعبير أعجمى نقل الى العربية . ومن مذهبك أنه شق هو وقولك « فلان رجل بكل معنى الكلمة » من سرحة واحدة فالى المنتخفظ ذلك حافظتك وحدها مستأمناً إياها عليه ومن رغائبي أن تكون به فانى الستحفظ ذلك حافظتك وحدها مستأمناً إياها عليه ومن رغائبي أن تكون به

ضنيناً على الصبية الاحداث. واعلم أن امرأ القيس لونشر اليوم من حفيره الذى طوى فيه وسئل مامعنى الاغز لقال هو جحر الضب أوقيل له مامعنى الصوم لأجاب هو الامساك عن العمل وأما معناها المجازى فاوصل اليه علمه. غير أنه لوسئل مامعنى ظمئ اليه لقال فى مثل لحظة العين هو اشتاق اليه.

\* \* \*

يافلان بحرمة دعواك لندعن اللغة وشأنها فاذا لبثت تتمرس بها نالتها منك المعرة فان أماني لمنبسطة الى أركان المجمع العلمي الأدباء ولا سيما الكاتب البارع عميدهم الفاضل ألا يواضعوك الرأى في ما يضعون رعاية لعزتها وشرفها اليافع . وممالاً ينازعني الريب فيه أنكذاهب الى أن المولد والمجاز كركبتي بعير وأن العامى والمولد صنوان متشاكلان أو زندان في إناء فني مقالتك كلام يدل على أنك لا تميز الواحد عن الآخر واذا هممت أن تخرج نتى الثوب مما به ترمى فان تعليلك لتوليد « العمود » وغيره يجر إليك الخطل ومع ذلك فان صدرك كاد ينشق مخافة أن ينكرعله لمكانك البحر الزاخر الذى لايقاس غوره فاندفع بعضك على بعض كما يندفع عباب في البحر على عباب وأنكرت توليد العمود بعد أن انبسطت اليه بأنسك وجعلته مهوى لفؤادك فشاورت نفسيك في الحكم فسنح لك من حصيف الرأى أن يكون العمود معرباً لاكذا » تعريباً معنوياً عن الاعجمية كغيره من سائر ماذكرته من الحروف فلأى أمر أرجأت عن طلابة العلم هذه الأملوحة إلى الآن، وأقطع برهان على أن رأيك في اللغة متناه في الجزالة والاصالة أنك لاتثبت على مذهب فبعد أن كنت نازعاً الى أن العمود معرب عن الاعجمية تعريباً معنوياً ﴿ كَذَا ﴾ تخليت عن ذلك ونزعت الى أنه نوع من الجاز، ودليل ذلك قولك (وهذا فضلا عن أنه ه كذا» سمى كذلك من باب المشابهة «كذا» لأن الاسطر التي تصف شيئاً فوق شي تشبه العمود) بخ بخ در في خلخال فللمدرك من متفن يخلب العقول بتحريره للكلام . فارأ يتقاضياً غيرك يستخرج المخبآت بلاكد ولانصب وهو متربع فى محكة المعقول اوالمنقول وهل

رأيت جهبنا تحريراً سواك عرف أن العمودلفظ مولد ومعرب عن الاعجمية تعريباً معنوياً ومجاز جديد منقول من العمود الى العمودفذلك فتح قصر عنه غيرك من حماة الحقائق وأى محصل عداك يطلق له ان يتقلب في اللغة كيف شاء أفلست وحدك اعتسفت عن الطريق التي شرعها الأيمة الغابرون، ومن الغرائب ان الناقدين لكلام اهل اليراع يضربون عن اعتسافك ويتركونك تمادى فى استعال ماعلى الكتاب ينكرون ، وما عجمت عيناى أحداً سواك أباحوا له أن يقول « وهذا فضلا عن أنه » فعلق هذا القول بحافظتك حتى اذا زيف مناظر حجتك فاستطل عليه بقولك منحفظ حجة على من لم يحفظ لأنك وحدك الحافظ لاستعال «فضلاعن» فيامتميزاً عن آحاد زمانه بمعرفة الكلم المعر بة محمت ذات مرة أنك فطن ذكى الفهم فعلام لاتتفهم أن العمود كلة عامية لامولدة فاذا لبثت معنصها بقولك عاهدتك أنى لاأرفع لأحد حجاب مسمعي فنعلم أنى لاأدعي أبى وحدى أنكرت استعمال العمود للجريدة فقد سبقني الى هذا الانكار المأسوف عليه صاحب الجوائب ولكنه لم يبدل به لفظاً يغنى الكتاب عنه فقد دعا رحمه الله علماء الازهر الى أن يوجهوا عزائمهم الى إنشاء مجمع علمي اليه يرجع في المشكلات واليه يعهد في وضع الألفاظ الحديثة مصرحاً أن الدواوين المصرية يستعمل فيهامن اللفظ اللغو والساقط شيء كثير معأن مصر هي القطر الموكول اليه تهذيب اللغة وإصلاح فاسدهاء ثم ذكر عمود الجريدة وألفاظاً أخرى عامبة تستعملها الوقائع فلخص الشيخ رشيد الدحداح ماقاله ونشره في برجيس باريس فنصرمت منذ ذلك الحين الى الآن أعوام من الدهر ولم نسمع لصرخة الشدياق في وادى النيل صدى . فلما انتهى إلى في هذا العهد أن المجمع العلمي في دمشق آخذ في توليد ألفاظ حديثة لاسبيل لكتاب الجرائد إلا اليها اردت استطلاع رأيه فى بضعة ألفاظ منها عمود الجريدة وانكرت عليه صحة نقده حروفاً قليلة ذكرتها في المقالة الأولى فأحفظ ذلك الشيخ المغربي على فهبت الرياح الزعازع واختلط المرعى بالهمل كأن الأرض زلزلت زلزالها . وأما أنت فطمرت الى طبور

الظبى الشارد تسنقطر مني الخبر مدعياً أنك زائر خاطب لمودتى ومجل لعشرتى ولما غنمت حاجتك انقلبت الى بلدك والحفيظة مك تفور حماية لذمار «العمود» وغيره من اللفظ العامى كآنى بك نقول لااحولن العمود عن موضعه مابل السيل المنهمر صوفة . فاذا كنت لا تطمئن إلا الى العمود فاسنقل به وحدك واسرفد به مرفهاً عن نفسك فانه لك الركن المنيع .

يامحترم . من اعظم البلايا أن تكون لى مناظراً فكأ نك وتمقت لنفسك عهداً بأنك لاتفهم ماأقول فانى انكرت على حملة البراع قولهم ( تلك الدولة متحايدة ) لآن التحايد غير مسموع فأثارتك على البادرة نزعم أنى اتيت أمراً فرياً ثم تفنت فى التعبير قائلًا « وأما ابدال الحياد بالاعتزال فجناية » فان تعبيرك أدى الى بأنك مُبر لنفسك ماواثقتها وهو أنك لاتفهم معنى ماتقرأ فاني لم أبدل الحياد بالاعتزال ولا الاعتزال بالحيادولكني أبدلت الاعتزال بالتحايد فقول الكتاب هنه الدولة متحايدة بريدون به انها متباعدة عن الحرب صيغة غير مسموعة ولا يباح للمحدثأن يبنى لفظاً من لفظ غير مسموع . وأما الحياد فهومصدرلفعل متعد هو حايد فتقول حايدت زيداً اذا بعدته بتشديد العين فلا يقال هذه الدولة محايدة بمعنى متباعدة بل يقال هي محايدة لنيرها فالاعتزالحقيق بأن يسنعمل هو لأ غبره مما ذكر وأما ماأوردته في المقالة التي صعدت نظرك فيها وصوبه من الادلة على صحة استعلله فلا اتكلف الزيادة فيه ، وقبل أن انتقل من الحياد إلى غيره اتنصل من الجناية التي الهمتني باقترافها . فما الذي أغراك بأن تقولتي مالم أقل فان من يفترى على غيره قولا مكنوباً يعد ولا ريب مجنرحاً جناية فكل من قرأ كلامى يشهد أنني أريد إبدال الاعتزال بالتحايد لاإبدال الحياد بالاعتزال فان تأفقك في التعبير يقضي على أنى أريد استعال الحياد لا الاعتزال وذلك ماتريده أنت فادخال الباء على الاعتزال يلزمك أن تقرأن استعال الحيادخطاء صراح وأن استعال الاعتزال صواب لامنهب لكعنه واذا أصررت على استعال الحياد وعلى ابقاء الباء فى الاعتزال كان كلامك رمياً على عواهنه ورأيك فى اللغة لايزال فطيراً ووجب عليك أن تتعظ بما قال زياد:

إذا سُد باب عنك من دون حاجة فدعه لا خرى ابن لك بابها ومن العجب أنك تمولى القضاء ، وأنت لا تدرى أبن تضع الباء ، فاذا أبدلت هذا بذاك كان هذا مأخوذاً وذاك متروكا ويجوز إحلال «من» محل الباء والمال واحد لا نهما كلتيهما للبدل فيقال أبدلت هذا من ذاك فا دخل عليه الحرف يقال له المبدل ، ومن كان متشبعاً الحرف يقال له المبدل ، ومن كان متشبعاً متلك من الأحكام النحوية لا يخفي عليه ذلك ، ويدهشني كنيراً أنك مصر على استعال الحياد بدلامن الاعتزال ومع ذلك فانك معترف بأن من استعمل الحياد مقترف جناية أفلست القائل « وأما ابدال الحياد بالاعتزال فجناية » الحياد مقترف جناية أفلست القائل « وأما ابدال الحياد بالاعتزال فجناية » فكلامك الحمكم الاداء لا ينبو عنه فهم أحد لا نك لم تضع لفظاً منه في غير موضعه ، وأنت قلت « أخطأ في اعتبار البرهة الزمن الطويل مقلباً في قوله هذا الشيخ ابراهم اليازجي والحال أن البرهة تفيد المدة طويلة كانت أوقصيرة» .

والله إنها لمحنة لاطاقة لى على التجمل فيها فمن ذا لا يتحامل على نفسه ومناظره لا يروفه من الكلام غير سفسافه ، فهل رأيت محصلا يقول أخطأ فى اعتبار البرهة الخوالحال أن البرهة تفيد كذا و يقول « طويلة كانت أو قصيرة » .

يافلان. لقد كنت أظن أن ماوراً ظهرك لايرام فأطشت بأقوالك سهم ظنى ولذلك شق على أن ارضك فوق قدرك أو أخيط لك برداً يطأ أخصاك أذياله غير أنى أشيرعليك بأن تعمد الى كل ماهو أحمد فى العقبى فأنت و إن تكن ذكى الخاطر حصيف اللب لم تحرز من آداب اللغة إلا شيئاً يسيراً لاتستدر منه جدوى ولا يسهل عليك تأليف عبارة خالية من حزازة فتلس كتاباً واضح التعبير لطيف الاشارة وتخرج به على أديب من ذوى العلم الواسع وتدرب بآداب البحث وتبصر فى كل ما تنلقنه بمن تتنسم علمك منه واستصبح بآراء من حنقوا العلم ومهر وا فيه فان أعقل الألباء ليس له غنى عن مشاورة غيره من ذوى العلم ومهر وا فيه فان أعقل الألباء ليس له غنى عن مشاورة غيره من ذوى العلم وخرها شاركهم فى الحصافة والرشد فمن استرشد الذين أنضج الدهر آراءهم وخرها شاركهم فى

عقولهم وحذار أن تقتضب فهم مسألة برأى نفسك فان فى ذلك مهواة يشتد عليك ان تتملص منها. ولا تنكرن على تعمدى لك وجوه النصح فأبر المخلصين من بهدى خليطه الى عيوبه. وفى مأثور الحكم ودك من نصحك وقلاك من مشى فى هواك ، وخير الرجال من احتمل أبهظ النصائع. ومما لا يعتريني الريب فيه انك ستأتم بنصيحتى بعد تقليبي ما بقى من كلامك بطناً لظهر فاسمع غير مأمور:

قال المأسوف عليه فقيد اللغة ان البرهة موضوعة للزمان الطويل وإيراد بعضهم إياها بمعنى الزمن القصير خطأ ، وقال الشيخ المغربي القول نفسه ، اما أنا فصوبت ماقال الشيخ المغربي ولم اعيره أن الشيخ اليازجي سبقه إلى ذلك القول حذراً من أن تستخفك على فورة الحنق فتقول لاتثريب على الشيخ المغربي إن نحا تحو غيره فان اليازجي احتذى على الطريقة التي نهجها كل جهابذة اللغة فلماذا لاتعيره ذلك ولكنك اتيتني بماخفض جأشي وأزال حذرى وهو تفنيد قول الشيخين وايمة اللغة جميعاً بقولك د ان البرهة تفيد المدة طويلة كانت او قصيرة ، وايدت قولك بما نقلته من المصباح وهو لا مضت برهة من الزمان اي -مدة»ولفرط دالتك على أهل اللغة تسنى لك أن تسند اليهم قولًا لم يقولوه وهو « وقال اللغويون في تفسير المدة : البرهة من الدهر تقع على القليل والكثير » . قالذي يقرأ مانسبته الى أهل اللغة ولم يطالع مافى المصباح يقطع أن البرهة تقع على قليل الزمن وكثيره فها الذى قطعك عن التصريح باسم أحد اللغويين الذين تنقول عليهم هذا القول فلم يقل ذلك أحد منهم فضلا عنهم جميعاً . وما الذي معالد أن تنقل كلام المصباح منزيداً فيه أيباح لك أن تبتدع كلاماً مفترى تعزوه الى غيرك أما هتك الذعر شَغاف قلبك غداة سرَجت هذا القول فقد لزمك أن تقوض دعائم مجملك متصاغراً للجبار عز وعلا تسأله وأنت بال بالدمع تحرك أن بيينك من رجزه ويجود عليك بستره لجريرتك فانك لأتخلل اذا استجديته على طريق اليقين. وفي حسباتي أنك ستتبصر مواقع الهدى في ما سوف تكتب يعدأن أهديك الى مواطن الخطأ في كلامك: نقلت عن المصباح قوله في مادة بره

مضت برهة من الزمان أي مدة فلب من هذا النفسير الى ذهنك أن كلا من المدة والبرهة يدل على القليل والكثير من الزمن فلو زاولت مدة قصيرة طرق أهل اللغة في التفاسير ماضاع معنى قول المصباح عن ألمعيتك فاذا قال اللغوى البرهة هي المدة أو المدة هي البرهة فانه يريد أن الواحدة تعل على الزمان كا دلت عليه الآخرى ولا يقصد أن مقدار زمان هذه كقدار زمان تلك ، ولا يذهب عن تلهب ذكائك أن الاسم الذي يعل على القليل من الزمن أو الكثير منه يجوز ان يضاف الى إسم معلوم مقدار زمانه كالسنة والشهر واليوم والساعة ، فينعين حينئذ مبلغه هل هو قليل او كثير فتقول مكثت عنده مدة سنة اومدة شهر الخ وأمامالايدل إلا علىالزمان الكثير كالبرهة فلايجوزفيه ذلك لأن إضافته الى ماهو معلوم المقدار منافية لوضعه فها نقلته عن المصباح قصدت ان يكون حجة لك مع انه حجة عليكفانك افتننت في النقل افتناناً يشهد أنك الثقة المأمون على كل ماتنقل فقد اثبت الفيومي في مصباحه ارن المدة تقع على الزمن القليل والزمن الكثير فرأيت ان من الحكة ان تبدل من المدة البرهة وتقول البرهة تقع على القليل والكثير وهاك ماتزعم أنه كلام المصباح « قال اللغويون في تفسير المدة : البرهة من الدهر تقع على القليل والكثير » فمن مر بصره بهذا القول جزم أول وهلة أن البرهة مبتدأ أخبر عنه يوقوع قليل الزمن وكثيره وأن الجملة كلهاهى كبرى واقعة مفعولة لقول اللغويين وأن تفسير المدة لايزال فى خزانة ضميرك وفى ذلكخروج الكلام عن وجهه .

وهاء نذا انقل لك كلام المصباح بلفظه وأعقبه بتفسير صريح لا يمتنع على من حصل شيئاً يسيراً من لسان العرب قال في المصباح: المدة هي البرهة من الزمان تقع على القليل والكثير فاللبيب لا يُستغلق عليه أن المقصود بالنفسير هنا هو المدة لا البرهة ولو قصد تفسير البرهة وأريد أنها تقع على القليل والكثير لقدمت على المدة وقيل البرهة هي المدة من الزمان تقع على القايل والكثير وليس من المألوف أن يفسر أصحاب المعاجم الكلم في غير مظانها ففول المصباح المدة

هي البرهة تقع على القليل والكتير مقطوع به أن الضمير في تقع يعود إلى المدة ولوعاد إلى البرهة لكانت الجلة الفعلية التي تليها حالا لها ومنالمعلوم أن الحال قيد لصاحبها فيكون مآل الكلام المدة هي البرهة واقعة على القليل والكثير، وتصير البرهة وقيدها حينئذ تفسيرآ للمدة مجردة منالقيد وذلكخطأ في الصناعة لأن الزمانين اذا كانا متساويين في المقدار بخبر بالواحد منهما عن الآخر مجردين عن القيد فيقال البرهة هي الردح أي أن البرهة اسم يدل على الزمان كالردجوإذا أريد التعيين لمقدار زمانهما قيل البرهة هي الردح وكلاهما المدة الطويلة من الزمان ولا يجوز أن يقال البرهة هي الردح تقع على الزمان الطويل كا قبل المدة هي البرهة تقع على القليل والكثير لتساوى البرهة والردح في مقدار الزمان وعدم تساوى المدة والبرهة فيه ، ولمعترض أن يقول ذكرتأن الضمير في تقع يعود إلى المدة فاذا تقرر ذلك كانت تقع وما يليها حالا من المدة على مذهب سيبويه ، وحينتذ تصير تلك الحال قيداً للمبتدإ الذي هو المدة يشاركه في وقوع الحكم عليه.فيثبت أن البرهة تقع على قليل الزمان وكثيره كالمدة لأن حكم الخبر يجرى على القيدكا يجرى على المقيدفأقول: يُقعد تحت هذا الحكم إذا كانت الحال الواقعة قيدا للمبتدإ متقدمة على الخبر نحو المدة واقعة علىالقليل والكثير هي البرهة وأما اذا كان الخبر منقدماً عليها ظهر الكلام مختل الأداء للاخبار عن المبند إقبل تمامه ولذلك عابوا على أبي الطيب قوله:

وظؤكا كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه فقول أبى الطيب «وفاؤكا كالربع» مبتدأ وخبر والباء من قوله بأن تسعدام تعلقة بوفاء وذلك من الضرورات المتناهية في القبح الأنها هي ومجرورها قيد للمبتدإ ولا بد من تأخير الخبر عنه لئلا يقع المحنور وهو الاخبار عن المبتدإ وقد بقيت منه بقية فاذا أشكل عليك فهم ذلك من بيت المتنبئ تستى لك ادراكه من قول المعربين زيد وعرو قائان فهذا القول مركب من مبتدإ وهو زيد وقائان وهو خبر ونابع للمبتدإ هو عرو معطوف عليه بالواو وأنت تدرى أن النوابع قيود لمتبوعاتها ولا

يجوز أن يصكون عرو مبتدأ آخر لئلا يتوجه عاملان على معمول واحد فاذا أخر قيد المبتدإ عن الخبر صار الكلام زيد قائان وعرو وفى ذلك فساد مساه فى القبح لآنه أدى الى الاخبار عن المبتدأ قبل نمامه فيصلح حينتذ الفاسد بأن يقال زيد قائم وعرو أى وعرو قائم أيضاً وكآنى بمعترض يقول اذا كانت جلة تقع على القليل والكثير ليست حالا من المدة ولا من البرهة فيا موضعها من الاعراب فأقول لاموضع لهامنه فانها مستأنفة و بينها و بينما قبلها شبه كال الاتصال فهى منزلة منزلة جواب لسؤال مقدر اقتضته تلك الجلة المتقدمة عليها ففصلت عنها كا يفصل الجواب عن السؤال فتدبر . ومن الأمور التى تناهت غرابتها أنك نقلت كلاما للميداني ذكر فيه البرهة مشفوعة بقرائن فاطقة انها للزمان أطويل فجردتها من القرائن ثم تبرعت لها من عند نفسك بتفسير تعزوه اليه وهو براء منه : قال الميداني دم تحولت الى الحي بعد برهة بموقلت أنت مفسراً لهذا القول : أى بعد مدة غير محدودة فقد تكون بعد مدة طويلة أوبعد مدة قصيرة كالهنيهة وأما القرائن المقام لايبيح ذكرها بحروضا وهاك ملخصها :

زعوا أن امرأة خرجت في عهد لقان بن عاد عن طاعة زوجها ناقضة ميثاقه فسول لها الفجور أن تنحرف عن ظله وتنقبض عن عشرته فلاذت بخديعة مالأها عليها رجل متهتك فندا معاً عن حيها وضربا أطنابهما في حي لم يعرف أحد من أهله شيئاً من أمرها ولا رمقها يوماً بنظر «ثم تحولت الى الحي بعد برهة » فبينا هي ذات يوم قاعدة مرت بها بناتها الثلاث فنظرت اليها الكبرى فقالت أمي والله قالت الوسطى صدقت والله فقالت المرأة كذبها ماأنا لكا بأم ولا لا يكا بأمرأة فقالت لها الصغرى أما تعرفان محياها وتعلقت بها وصرخت انتهى . فياقاصراً نفسه على التنقيب عن الدقائق ماقولك بحى سافرت اليه امرأة من حيها فضر بت خباءها على كثب من أهله وهم لا يعرفونها ولم يقفوا على شيء من حيها فضر بت خباءها على كثب من أهله وهم لا يعرفونها ولم يقفوا على شيء من حيها فضر بت خباءها على كثب من أهله وهم لا يعرفونها ولم يقفوا على شيء من أمرها أثراه قريبا من الحي الذي برزت منه وما قولك في مقدار الزمان الذي

انقضى بين خروج المرأة من حيها ورجوعها اليه أكان هنيهة وزمان الهنيهة لايتجاوز الساعة فالمرأة لاتشد أطناب خبائها في حي بعيد عن حيها إلا رهبة من أذى يسرى اليها من زوجها أفترجع الى حيها قبل تصرم أمد طويل تطوى به ذكراها وينسخ الدهر ملامحها أتقول لبنتيها ماانا لكا بأم ولا لأبيكا بامرأة إن لم يخيل لها أن سماءها حالت بطول العهد وهل تقول البنت لأختيها أما تعرفان محياها اذا كان زمان قطيمتها لهن هنيهة فان كان ذلك لابر بأ بك أن ترعوى عن رأيك الواهن فاسمع ماقال صاحب القاموس في مقدمته و كنت برهة من الدهر ألنمس كما با جامعاً بسيطاً ومصنفاً على الفصح والشوارد محيطاً ، ولما أعياني الطّلاب شرعت في تأليف كتابي الخ» فصاحب القاموس يقول لبث برهة يلتمس كتاباً من أمره كيت كيت فأتعبه الطلاب وأعجزه عن الوصول اليه أنرى أن تلك البرهة كانت هنيهة أى نحواً من ساعة . وإن أصررت على الاعتصام بقولك غيرمعرض عن مزاولة الخطأ فارفع لماقال ابن السكيت حجاب مسمعك فانهذكر في كتابه اسماء أزمنة لاتدل إلاعلى الطويل منها وصدرها بالبرهة فقال اقمت عنده برهة من الدهر وهبة وسنية وسبة وملاءة . و إن ظلت غير مذعن للحق ولا مستقيم على المنهج الامثل من ادب المناظرة فاقصرحبل دعواك وتهيأ لما سأسمعك من قول حامل لواء اللغة الامام ابى عبد الله الخطيب الاسكافي: للاسكافي المتوفى في سنة ٤٢١ هجرية سفر في اللغة مرن أجل الأسفار وأصحها استخرجه من كتاب العين للخليل بن احمد ونوادر ابن الاعرابي وحروف ابى عمر و الشيبانى ومصنف أبى زيد وجمهرة بن دريد الأزدى ونهج فيه منهج ابن السكيت في تهذيب الألفاظ وابن سيده في المخصص:

قال في باب الازمنة والأوقات: أقل مقدار كل من الدهر والمسند والبرهة والمصر ستة أشهر فنقول مكثت عنده برهة اذا كان زمان مكوثك ستة أشهر أو تزيد . فما رأيك في البرهة بعد إيراد هذه النصوص الصر يحة فوالله لتحدثني الظنون أنك ستستمر مصوباً رأى نفسك قائلا إنمن تريداًن تستظهر بهم على لا تثبت

أقوالهم من طرق الادلة الواضحة لأن المنية انشبت فيهم أظفارها ومع ذلك فانهم كلهمهاموا في مفاوز الضلال لأنهم لم يحتنوا على مثال الذبن عربوا عن الاعجمية تعريباً معنوياً ولذلك فقد جعلت قيادى في أيدى المتأخرين لاتهم وحدهم زاولوا التعريب المعنوى وعرفوا به أن البرهة تقع على قليل الزمان وكثيره فأقول إن كنت لا تأتمر إلا بأمر المتأخرين لزمك أن تنصير العلماء المحققين كالشيوخ نصر الهوريني واحمد فارس الشدياق والشيخ ابراهيم اليازجي فانهممن المتأخرين الذين عابوا استعال البرهة للزمن القليل و إن دفعتك الدعوى الى القول إن طريقتهم لاتسلك لانقضاء أيامهم من هذه الدنيا صرفتك عنى الى المجمع العلى فهو لاينهب الى رأيك لأنه قبح على فريق من ارباب الصحف إيراد البرهة يمعنى الزمن القصير فناهضه وحدك فيرميك (الشيخ المغربى) بسكاتك غير مسنريب انك مغالط متحكم في الجدال واما انا فلا اخشن عليك صدري و إن اثرت على دفين احننك وهاانت ذا ترانى انخلى لك مناليوم عن البرهة وغيرها من الكلم التي اطلعنني بنمحيص حقائقها على طول باعك وسعة اطلاعك فخفف عن نفسك مؤنة القلق وحل ربقة الوهل عن قلبك فانى لمعتزل نزالك بعد هنم المقالة متفرغا لما هوأهم واذا احببت انتظل ثابت العقد غير منخذل عن رأيك فوضت امرى الى من لايزال في ميعة شبابه ولا تخذله القوة .

ولم يرقك إنكارى لتسبية شي في الدار أو ما يقرب منها متنزها ولم يغلبك على رأيك أن أصل المادة موضوع للبعدوأن تسمينك به شيئاً بما في الدار يباين الوضع و يدفعه فكرهت لى من وجهك وانقبضت قائلا « قد يننزه الرجل وهو على سطح داره اذا كان ذلك السطح مطلق المواء » في أمد باعث على تأييد أقوالك و إن عارضتك البينات وما رأيت غيرك يتحكم في اللغة و يتصرف فيها تصرف المالك في ملك وما سمعت بأحد سواك أخرج اللفظ عن معناه الى معنى اخر لم يعرفه غيره قط وهل في صدور العلماء إمام سواك مكنه الايغال في التنقيب من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أو منتزها وأن معنى البعد في أصل المادة لا يعبأ به من العلم أن المادة لا يعبأ به من العلم أن العلم أن المادة لا يعبأ به من العلم أن السطح يسمى متنزها أن السطح الماده الماده المادة الماده المادي الماده الماد

فحسبك التدلل على اللغة فإن الافراط في الدلال لا يعمد اليه ذوو الحنكة والرصانة. فاذا أردت إسماً لمكان كالسطح ينشرح عليه صدرك و يمتد منه الى الآناق نظرك فولده من الانفساح وهو لفظ منته بالحاء التي من خواصها الاتساع الضامن التبالفرح والارتياح فاذارددت بذلك عنهواك كنت موادآ لهمنأم ذات حياة غير منحامل على نفسك بموليده من غيراً مفذاك لا يستطيعه إلا أبوالمعجزات. فيا قاضياً مبقياً برحمته على الجانى أما تنفست الصمداء مجهوداً وأنت دائب فى السمى وراء بينات تشهد لك بصحة ما تقول. فيا ليتك هاونت نفسك واجتزأت ببينة واحدة يسترسل اليها شرعك الذى لاينقض الزمان مرّته ولا تستبيح الاقدار حوزته. فلو عرفت أن تميز المولد عن العامى لخففت عن نفسك مؤونة البحث ورأيت أن من الأرفق عليك أن لاتمد يدك الى براعة فالمنتزهات من الألفاظ التي كانت كتيرة الدوران على ألسنة السوقة مرس أهل المغرب وحكمها كحكم غـيرها من الالفاظ التي أحالتها العامة عن أصلها بتقديم حرف على آخر كالمتنزه والمنتزه والتحرش والتحشر والانشداه والاندهاش وقرعمه ورقعهأو إبدالصيغة بأخرى كالمعتر والمعتر وتملق وملق وجول وتجول وغير ذلك ممالا تطرق الخاصة اليه باباً كما قال الفارابي الجامع منه عديداً كثيراً من جملته المنتزهات والمنازه فورود المنتزهات في مادة صمدح وغيرها في الناج من الأمور التي لاترد عليك فانه استدرك على القاموس ألفاظاً كثيرة فاتنه كالصادحية والطلح وغيرهما إلا أنه لم يجترئ مثلث على من نقل عنه أن يتصرف في كلامه بابدال كلام آخر به لأن من ديدنه وديدن كل أهل اللغة أن يوجبوا على نفوسهم الأمانة فىالنقل و إن كان المنقول خطأ فني المستدركات على القاموس أعلام كتيرة لمعانشائعة بين السوقةمن الناس نقلها الزبيدى عن مؤرخين لايستسلم الى أحدمنهم بالتقة فلم يبدل باللفظ العامى لفظاً آخرفصيحاً لنزوله تحت أحكام القائل إن كنت ناقلا فالأمانة وهذه الطريقة سلكها صاحب التاج في مستدركاته كلها ولوكان المنتزه لفظاً مولداً فات صاحب القاموس لاستدركه عليه وأثبته في مادة نزه لا في

مادة طلح وصمدح وغيرها فلا يغرنك قول عامة أهل المغرب الصادحية من منتزهات الاندلس في شرقي إشبيلية .

وهناأ كفعادية البراع عنكستجاوزاً عن مقام تروفضائم ترحف فى كلامك وحف الد كبي حتى اذا ندبتنى الى تدبره لم اترك حاجة فى نفس يعقوب ولسكنى أقول كاقال العلامة الهمذائى نسأل الله ستراً يمتد ووجهاً لا يسود وحسبنا اللهونسم الوكيل واماصديق العلامة (المغربي) فلا أنسكر عليه بحادتى ومجالدتى بسيف البرهان فقد سبق الى وهمه أنى منهاون بالجمع العلى وقارع صفاته وملين شوكته فعقد قلبه على مساورتى دفاعاً عن ذماره وحماية لحوزته فلم ار سبيلا الى ان اتوهم به سوءاً فأغلظ عليه ملاماً او اتهمه بالتصدى لما ليس من شأنه فأستوحش من جهته لسكنى و إن تركته فى سعة من كلامه أعاتبه على استنزاله نفسه فى المقالة الأخيرة الى ما أنا غنى عن الافاضة فيه فطيه اولى من نشره غير أنى لا ارى الى بداً من تقليب النظر فى بعض كلامه الأخير عن الشعر الخصى وأخصى :

قال حفظه الله « ونجتزئ بأن نحيله على سطر فى القاموس واقع قبل السطر الذى فبه عبارة الاخصاء وهو قوله والخصى كغنى الشعر الذى لم يتغزل فيه وهذا كا لا يخنى مجاز وقد قاله الزبيدى ايضاً فهل يعترف به الأستاذ أو يدعى ان هذه الجلة محرفة » اه . أقول أعترف بصحة ماقال القاموس ولا أدعى تحريف شى من هذه العبارة التى نقلها شيخنا (المغربي) ولكنى أعاتبه على تسرعه بالاسدلال بها على صواب كلامه وليس فيها جدوى عليه .

لا يخفى على الشيخ الفاضل أن ذوى الشرف الباذخ كانوا يخصون المهنة من عنت وجوهم ثم يأمرون بهم أن يلازموا الخدور يؤالفون فيها الحصنات والحرائر فلا ينغزلون بهن ولا يشببون لأن من الدرائع إلى التغزل والتشبيب الاستهتار بمودة النساء ومعاناة الصبابة والهوى فالخصيان ليسوا بمدفوعين الى ذلك فان العلة التى كانت تدفعهم إلى المادى في التصابي قضى أرباب السيادة عليها فصار تنزلم بعبد المنال وسمى الشعر الذي يتغزلون فيه خصيا مع ان حق الخصى ان

يسند الى الفاعل الحقيق وهو الشخص لا أن يسند الى الشعر غير أنه لما كان الشعر شبهاً بالفاعل من جهة تعلق الفعل بكل منهما صح الاسناد اليه مجازاً ومثل ذلك شعر شاعر وجد جده .

ومماسها به شيخنا: قوله إن نسبة الخصاء (يريد الاخصاء) الى الانسان والحيوان كليها والحيوان نسبة حقيقية لأنه عمل واحد مادة وصورة فى الانسان والحيوان كليها كا اذا قلنا ذبح فلان الحيوان وذبح فلان الانسان فالذبح فيهما كليها حقيقة.

أقول لو أعاد الشيخ في هذا القول نظره متبصراً فيه لكان على يقين بأنه تسرع في الحسكم على غير روية فليس بين ذبح والحيوان في المثل الاول و بين ذبح والانسان في المثل الثاني نسبة حقيقية أو نسبة مجازية فان النسبة المعروفة عند البيانيين هي أن يسند الفعل المعلوم أو مادل على معناه الى الفاعل الحقيق وهو ما يقوم به الفعل حقيقة عند المتكلم في الظاهر.

وأما أن يسند الفعل المجهول أو ماتضين معناه الى المفعول الحقيق الاسنادان يكونان كلاها حقيقة عقلية ولكن اذا أسند الفعل المعلوم أو ماتضين معناه الى غير الفاعل الحقيق والفعل المجهول أو مادل على معناه الى ماليس مفعولا حقيقياً فذلك الاسناد يقال له مجاز عقلى وأما الحيوان من قول الشيخ ذبح فلان الحيوان أو الانسان من قوله ذبح فلان الانسان فلم يقع الاسناد بين أحد منها والفعل المتقدم عليه بل وقع بين ذبح وفلان من كل من المثلين لأن النسبة تقع بين المسند والمسند اليه فالمفعول ليس يمسند ولا بمسند اليه . وقول الشيخ « إن نسبة الاخصاء الى الانسان والحيوان نسبة حقيقية » بحتاج الى دليل فاصل ينطق بصحته لأن تعليله إياه بقوله «انه عمل واحد مادة وصورة في الانسان والحيوان» بصحته لأن تعليله إياه بقوله «انه عمل واحد مادة وصورة في الانسان والحيوان» ليس فيه وجه للسداد فان ما يحسبه علة يثبت بها القول ليس بعلة يحفل بياني أبها أفليس على الأمير ومأموره واحداً من قولك قطع اللص الأمير وقطع اللص مأموره فالاسناد في الأول مجازي وفي الثاني حقيقي والعمل واحد فيهما فمثل. العلامة اللبيب يستغني بالاشارة عن التصريح بالعبارة .

وساء في كثيراً أن أكون سبباً لانصاب الشيخ نفسه واعناتها بالتنقيب عن نسخ كثيرة من القاموس منها ماهو مطبوع ومنها ماهو مخطوط قائلا أيده الله انه راجم في جلسة واحدة خساً منها كتبت منذ مثات من السنين ولم ير واحدة تفسر أخصى بغير التفسير الذي يريده الشيخ الفاضل. فياايها الأستاذ وددت لو اغنيت نفسك عن العناء والمشقة بالرجوع الى قولى إن تفسير هذا الحرف ارتكبت التحريف فيه يد الناسخ الاول ثم سرى من النسخة الأولى الى سائر النسخ ولم يصحح هذا الخطأ احد من النساخ ولا من الذين تولوا طبع القاموس ولقد تعود كل من الناسخين او الطابعين ان يفتخر بأن نسخته مطابقة للأصل لابأنه نقح او هنب حتى اذا تبين له خطأ في حرف لم يصلحه و إن وقف على صوابه بل اشار اليه بأن يكتب على هامش الكتاب كذا بالأصل تاركاً العهدة على الناسخ الاول. وإن كنت على ريبمن ذلك فأوقع بصرك على الصفحتين الثالثة والرابعة من مقدمة لسان العرب وعارض مافيهما بما في الصفحتين الرابعة والخامسة من مقدمة تاج العروس فيظهر لك أن الناقل عن غيره مقضى عليه بأن لايغير شيئاً مما ينقله و إن كان المنقول خطأ فجرى على هذا المنهاج كل أرباب اللغة وأما صاحب التاج فانه لم يجتزئ بالاعتراف بأنه لم يصحح خطأ بل نقل كل كلام صاحب اللسان بحروفه كأنه منسوب اليه . وقد تطرقت أيها الاستاذ بمقالك الىذكر العلامة احمدفارس الشدياق وجاسوسه الذى تعقب به القاموس والى ذكر العلامة نصر الهوريني مصحح المطبعة الاميرية فىالقاهرة ونسخته المصححة المطبوعة وذكر العلامةعد محمود الشنقيطي ونسخته المحفوظة فىالمكتبة الخديوية والمصححة على النسخة الصلاحية الرسولية قائلا: إنهم جميعاً لم ينكروا على صاحب القاموس تفسيره لأخصى فلوكان في تفسيره محل للنقدما توقف أحد منهم عن تزييفه ـ هذا كله مضمون كلامك .

أقول سرنى كثيراً أيها الشيخ ماأتيت على ذكره فانك هديتني بقولك الى تعزيز الحجة وتسديد البرهان وإلى حملك على الاعتراف بأن تفسير القاموس

لأخصى غير صحيح وبأن الشدياق والهوريني ينهبان مذهبي وبما زاد في سرورى إقرارك بأن كلا منها راسخ في اللغة يرجع اليه في المعضلات وان كانا كلاهما متأخرين ولذلك حبب الى أن أطيل النظر في الجاسوس على القاموس للشدياق في حاشية الهوريني المصححة وأعارضهما بالقاموس المصحح المطبوع في المطبعة الأميرية فأيدت تلك المعارضة ما ذهبت اليه فتأهبلا سأطلعك عليه من العجائب غير أنى ارغب اليك قبل ذلك أن تبيح لى أن أذ كرك شيئاً قلته في بعض مقالاتي ارجع عنه الآن وبعده أهدى الطلبة الاحداث من المتأدبين الى منهاج في تفسير اللفظ بجرون عليه لئلا يتبهوا في شعاع الوهم ثم اجعل معارضتي للقاموس بجاسوس الشدياق وحاشية الهوريني ختاماً لكلامي وعلى الله الاتكال .

أذكرك بقولى غير مرة ان هذا الحرف لم يثبته أحد من أرباب المعاجم الا الصغانى وأما الآن فأرجح أن الصغانى لم ينقله الى العباب معجمه خلافا لما قال صاحب التاج بل نقله اليهغيره بعد موته وقال العلامة الشدياق في جاسوسه « ان المنبة اخترمته عند تحريره مادة بكم » وذكر بيتن قالهما فيه احد الادباء: إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصاري أمره أن انتهى الى بكم -فاذا تقرر ذلك كانت أخصى من منقول من أثم العباب بعده لأن مادتها بعد مادة بكم وكان ابن منظور صاحب لسان العرب برتاب فى صحة بعض المنقول الى العباب لأن المنية لم تترك له سبيلا الى اعادة النظر فيه وانه لم يكن مطمئناً بالثقة الى من المه بعده فلهذا لم ينقل عنه بل نقل عن الصحاح الجوهرى والهذيب لأبى منصور الأزهري والمحكم لابن سيده الأندلسي والأمالي لابن برى والجهرة لابن دريد الازدى والنهابة لابن الاثير فكل هذه المعاجم وسائر كتب اللغة التي قبلها والتي بعدها أغفلت ذكر أخصى فهل من السداد أيها الاستاذ أن تخطئ كل الاسفار التي أهملت هذا الحرف ولاسيا المحكم والتهذيب اللذين أثنى عليهما صاحب لسان العرب بقوله « لم اجد في كتب اللغة اجل من تهذيب اللغة لابى منصور الازهرى ولا اكل من المحكم لابن سيده الاندلسي، وتصوب

القاموس وإن كان صاحبه لا يتثبت في ما ينقل كما أشار إلى ذلك العلامة الشدياق. فما أراه خليقاً بالركون إليه ان مثل الشيخ لا يبارى في ما يؤيده دليل العقل و يصححه القياس واذلك أقول إذا قدر أن هذا الحرف منقول عن العرب فمن المستحيل أن يكون معناه تعلم علماً واحداً لآن الفعل اللازم إن لم يكن للمطاوعة أو ماأشرب معناه الا يفسر بنعل متعدفاً خصى فعل لازم لا ينصب مفعولا فكيف يفسر بنعلم المتعدى الناصب مفعولا وأما إذا كان للمطاوعة أو ماأشرب معناها فانه يفسر بعطاوع يرادفه أو بفعل متعد هو أصل للمطاوع على شريطة بنائه لما لم يسم فاعله فاذا أريد تفسير معنى المسحق الحجر فسر باندق أو دق ولا يفسر بدقته أو دقه وإذا طلب تفسير أكب وهو مشرب معنى المطاوعة فسر بانقلب بدقته أو دقه وإذا طلب تفسير أكب وهو مشرب معنى المطاوعة فسر بانقلب يعمل لا يعمله او مملته ولا باتمعل لا نه لم يسمع .

ومن طرق الوضع عند العرب أن يسربوا المطاوع معنى المتعدى والمتعدى معنى المطاوع وذلك من باب حمل النقيض على نقيضه فيقال دعوت زيداً فانصات أى فأجاب الدعاء فان « انصات» أشرب معنى المتعدى وصيغته صيغة اللازم ولو قيل أصات لكان على القياس ولكنه لم يقل . ويحمل على أصات أخصى اذا كان مسموعاً فيقال أخصى الرجل اذا معل فان أخصى أشرب معنى المطاوعة وصيغته صيغة المتعدى ولو قيل انخصى لكان على القياس ولكنه لم يقل ولا ينهب على ذكاء الشيخ أن «انصات» و إن كانت صيغته صيغة اللازم وهى انفعل يقتضى المفعول ضمناً و إن لم ينصبه صريحاً لأنه مشرب معنى أجاب المنعول لآنه مشرب معنى اللازم ومها يكن من الآم فلا طريق من طرق الوضع المفعول لآنه مشرب معنى اللازم ومها يكن من الآم فلا طريق من طرق الوضع يجرى عليها إلى إمكان تفسيره بتعلم العلم الواحد فاذا تصدى أحد لا ثبات هذا التفسير بغير الدليل الصادق فكل ذى أدب كالشيخ ينضح عن لغته و يدفع عنها عزفة تسوء من شدا منها طرفاً يسيراً . وأما القول ان هذا التفسير حصنه

عن بصر الناقد ثبوته على ماهو فى كل نسخ القاموس فقد رددته ببينة قيمة ذكرتها قبل هذا الكلام وهاء نذا أعززها بابراز بعض مافيه من الأغلاط التى لم يصححها الشدياق والهوريني ولا غيرها من كل من انتقدوه أو راقبوا طبعه وفى يقيني أنك ستسبح ربك عند ماترى أن «معل» عطست فولدت التعلم وأن معل الرجل (أى سل خصيتيه) انقلب علماً فاقرأ واحكم لا كحكم غيرك ياقاضباً حرسني الله من الشك في قسطه وأنالني أجزل الحظوظ من حله.

قال فىالقاموس الأمى الغبي وهو خطأ صوابه اامى بالعين المهملة بعدها الياء فليس في نسخة الهوريني التي صححها ولا في حاشيته تصحيح لمعنى هذا الحرف وليس له ذكر في الجاسوس للشدياق . وليست نسخة من النسخ التي ذكرتها تنطق أيها الاسناذ بصواب هذا الخطأ، وقال فيه: الهلوف العظيم البطين، صوابه البطيء بالهمزة قبلها الياء فلم يصحح هذا الحرف الشدياق ولا الهوريني ولا أحد غـيرها ممن تولوا طبع القاموس أو هذبوه. وقال فيه: الكهف هو كالغارفى الجبل وصوابه كالمغار فلم يذكر هذا الصواب الهوريني ولاالشدياق ولا أحد غيرهما ممن طبعوه أو صححوه . وقال فيه : معل به عند فلان بالعين المهملة إذا وقع به والصحيح انه بالغين المعجمة، وقال أيضاً يقال هوصاحب معالة والصواب صلحب مغالة بالغين المعجمة أيضاً ، لم يصحح ذلك الشدياق ولا الهوريني ولا أحد غيرهما ممن صححواالقاموس اوطبعوه. وقال فيه: اعتقل الرَّجل ثناهاعلى الورك والصواب على المورك ولم يصحح ذلك أحدىمن نقدوا القاموس كالشدياق والهوريني ولا غيرهما بمن صححوه اوطبعوه. وقال أيضاً المعصل المشددعي غريمه وصوابه المتشدد فلم يذكر هدا الصواب الشدياق او الهوريني اوغيرهما بمن تولواطبعه أوتصحيحه. وقال فيه : النَّخيلة كجهينة النصيحةوالطبيعة ، والصواب كسفينة في المعنبين ولم يذكر هذا بتصحيح أحد ممن اومأت اليهم. وقال فيه: الدهاء والدهى الادب بالدال المهملة والصواب الارب أى العقل بالراء المهملة سأكنة وقبلها الهمزة مكسورة فلا احد صحح ذلك في كل نسخ القاموس ولا أشار اليه الشدياق والهوريني . وقال فيه: الدنمة والدنامة بكسر دالهما وشد النون القصيرة والصواب القصير لانالتاء للمبالغة لا للتأنيث ومثل ذلك الدنبة والدنابة فلم يصحح ذلك احدمن كل من ذكروا آنفاً. وقال فيه: الخصمة من حروزالرجال تلبس عند المنازعة والصواب من خرز الرجال يلبسونها اذا أرادوا أن ينازعوا فلم يصحم ذلك أحد ممن ذكروا ومنهم الشدياق والهوريني .

وقال فيه: ضرب سخين كسمير مؤلم حار، الصواب سخين كسكين فلم يصحح ذلك أحد ممن تقدم ذكرهم. وقال فيه: الضئني السقاء الضخم من جلدة بمخض بها الرائب، والصواب من جلد يمخض به فلم ينطق بهذا الصواب أحد بمن ذكروا. وقال فيه: الردّة محركة جمع ردهة وهوخطأ قالرده إسم جمع لاجمع، ولم يشر آلى الصواب الموريني ولا الشدياق ولا أحد غيرها بمن نقدوا القاموس.

وقال فيه: المحمر كمقطم الفرس الهجين ، والصواب كمنبر ، لم ينطق به الشدياق والهوريني ولا أحد من كل من تولوا تنقيح القاموس أو طبعه . وقال فيه وهو من المضحكات هو حواليه ، فصوابه هم حواليه أو قعدوا حواليه ، فقد أغفل تصحيح ذلك كل الواقفين على طبع القاموس وكل من نقده كالشدياق في الجاسوس والهوريني في نسخته التي صححها وحاشيت المطبوعة على الهوامش مع أن الفرد يستخيل أن يكون قاعداً في كل الجهات المحيطة بغيره .

فما أتيت على ذكره أيها الاستاذ قُل من كثر ما فى القاموس من الخطأ الذى لا يزال منتشراً فى كل نسخة فاذا أصررت على إنكار الخطأ فى تفسير القاموس لاخصى لزمك أن تنكره فى كل ما ذكرته لك من الحروف و إن كنت عادلا فقل وقال فيه: أخصى الرجل تعلم علماً واحداً وهو خطأ صوابه معل معلا واحداً لم يصححه الشدباق ولا الهوريني ولاأحد غيرها ممن نقدوا القاموس وتولواطبعه. ولا يصوب تفسير القاموس لاخصى بتعلم علماً واحداً إلا اذا ابتدع معنى جديد لخصى المجرد فعليك أن تستجيز حريفك رجل وحده بذلك فانه ينيلك الوطر على غير كلفة لانه يجيبك فى مثل لحظة عين قائلا: قالت العرب خصيت

ريداً علماً واحداً فأخصى أى علمنه علماً واحداً فعلمه و إلا فلا يتجاوز معنى الاخصاء سل الخصيتين فهل بروقك أيها الأستاذ أن بعبث باللغة كا تعبث الولدان بالكرة أم هل يُطيب نفسك أن يكون ذو العقل أسير المقامد فارلا تحت قضاء الناسح الماسخ كالامرة فال أبو حسفة رحمه الله « ما جاء فا عن رسول الله ( عَلَيْكَاتِهُ ) قبلناه على الرأس والعين وما جاء فا عن أصحامه أخذ فاه عنهم ولم فخرج عن قولهم ، وماجاء فاعن المابعين فهم رجال ونعن رجال». انتهت المناطرة .

## الذكرى لغوية للعلامة الامير شكي أرسلان

ل كلمن استاذنا البستاني والاستاذ المغربي والا السكرملي وجهه فياية ولا وهذه مسائل قيل فيها الشيء وعكسه كثيراً وماأوسع أبواب العربية لمن عرفها، ومن الجلة قالوا إنه لايقال منتزه لأنه لم يرد انتزه وإيما هو تنزه واسم المكان ينبغي أن يكون « متنزه » ولحكن بعض البلغاء استعمله ويظهر أن استعاله قديم العهد كنت أقرأ أمس في تاريخ بغداد لابي الفصل احمد بن ظاهر طيفود المتوفى سنة ٢٩٠ فرت بي هذه الجلة « وقال بعض أصحاب المأمون يوما ي سنة خمس ومائين وقد خرج الى منتزه له الح » وهي واضحة أنها منتزه بتقديم النون بعد الميم على التاء لا بتقديم التاء على النون وكثيراً ما تفقل معاجم اللغة الفاظاً هي واردة في كلام العلماء بمن يحفظون اللغة .

على أن مالا أرى له وجها هو قول الجرائد « دهست السيارة فلاناً » وإنما هي داست ولم يرد دهس بنبيء من هذا المعنى . وكذلك «كرس نفسه» بمه ني حصص نفسه ليست عربية ثم يقولون كنيراً « جندنا البواسل » وفاعل لا يجمع على فواعل إلا مها لا يمقل حال كون الجند يمقلون وأما فوارس فهو شاذ كا لا يخنى والشاذ لا يقاس عليه . وكذلك بعضهم لا يزال يجمع نية على «نوايا» وهو غلط وإن كان شيء من هذه الالماظ ورد في فصبح كلام من الجاهلية أو من الصدر الاول فليذكروه لها .

( إتفاق غريب) يقول الناشر: بلغنى أن العلامة السكر ملى يذكر العلامة الاستاذ البستاني ويترحم عليه ويقول: إن من غرائب الاتفاق أن تدرك الاسناذ منيته عقب مناظر في إياه بمدة يسيرة وكانه رحمه الله إنما مات متأثراً من صدمة الرد، ومثله فى ذلك الاساتدة: جبر ضوميطو الاب منش الحلبي و سعد حايل داغر، فقدمات كل واحد منهم بعد مناظر في إياه متأثرين بقوة الحجة ومنهم البرهان.

## ﴿ فهرس محوث المناظرة وموضوعاتها ﴾

٢ مقدمة ناشر المناظرة وايراد حكاية تدل على مبلغ اهتمام القراء بها

٣ الاستاذ البستاني يذكر إنشاء المجمع العلمي العربي والغرض منه وينصح لرجاله في ان يسلكو اطريقة الرويه والانصاف في مقالات (عثرات الاقلام)

- انكار الاستاذ الستاني لفعل (التحبيذ) الذي اشنقوه من كلة (حبذا)
   كاانكراستعال (المواطن) بمعنى (الوطنى) وقولهم (فلان رجل بكل معنى
   السكلمة )و (أعمدة الجرائد) و (العدد من أعدادها) و (الموظف والوظيفة) الح
- ٧ نفده للمجمع في قوله (فعل تأكد) فان فيه إضافة الشيء الى نفسه و..
- ۸ نقده له في متابعة صاحب ( اقرب الموارد ) مذاشتق فعل بره من البرهة و بحث في الفرق بين ( منتزه ومتنزه ) وفي هل يقال ( محل للفسيل أو الفسل )
- ٩ بحث فى أن جمع الآسار أنابير لا أنابر وقالوا (عنابر فى أنابر) فهل يصبح أن
   يقال انهم أبدلوا الهمزة عيناً أو قلبوها عينا
  - ١ مناقشه للمجمع في عبارتين فيهاتناقض .
- ۱۱ بحث فى استمهل (لاسيما) بدون و او . و (لابدوأن) بالواو، وقول المجمع (نقول اله وهناك لغة ) بالواو . وكذا استعماله لكامة «أيضاً » في غير موضع استعمالها .
  - ١٢ ختم المقال بالثناء على المجمع واستلانة عريكته في قبول النقدو أنه دأب السلف.
  - الاستاذ المغربي يصف كيف يتتب المجمع مقالاته فى النقد بعنوان (عثرات الاقلام) وماهى الشرائط التي التزمها فيها .
  - ١٦ تصدى الاستاذ البستاني للمجمع العلمي والغضمن طريقته في (عثرات الاقلام) وتهيئه هو لكتابة مقالات في النقد تحت عنوان ( أوهام حملة الاقلام)
  - ١٧ تافف القراء مما يكتبه الأستاذ البستاني بسبب أساو ه الانشائي والاستشهاد على دلك بذكر جمل من كلامه .
  - ١٩ تبرأ المجمع العلمي مما نسبه الاستاذ البستاني اليه في وقالات (عثرات الاقلام).
  - ٠٠ بحث في الكلمات وانتماير الدحيلة في الاغه مما لا يجيزه المجمع بحال وان كان الأستاذ المغربي يجيزه بشروط بينها في كتابه (الاشتقاق والتمريب)
  - ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٣ المو دالي كلمات (المداخلة) ، (فعل تأكد) ، (منتزه) ، (أنابر) وما قاله الأستاذ المفربي فيها دفاعاً عن المجمع.
  - ه الأستاذ البستاني يطرى الأستاذ المفرى إطراء أشبه بالمهم ويتهمه بأنه هو كاتب مقالات (عثرات الاقلام)
  - ٢٧ ه ٧٧ء و دالاستاذ البستاني الى استهجان استمهل فعل (التحبيذ) واستنكار

استعال كلة ( المواطن ) وتجوير ( تطاحنوا في الحرب )

٢٨ الفرق بين حروف الهجاء الرحوة والشديدة

٣٠ عودته الى مناقشة الأستاد المغربي والبحث فى إخصائى لكنه ظنها بنشديد الصاد مع أنها مخففنها مصدراً لفعل أحصى ، ومناقشته فى قول (فعل تأكد) مذ أضاف التبىء الى نفسه ، ودفع التهمة عن كلامه بأنه معسلط متعاظل .

٣٢ مناقشنه له في بعض ما رآه في كنامه الاشتقاق والتعريب الدي أهداه المه .

٣٤ اشنقاق فعل (الارتجال) والعود الى ( رهة ) وأنه لا فعل لها .

٣٥ استمال ( الصاعة ) في معنى ( الردهة ) خطأ . وتأنيث ضوضاء .

٣٦ عود الى البحث في الاخصاء ، والتحميذوغيرها

٢٤ ، ٥٥ الاحصاء والمعل الحرف المهموس والحرف الحجهور.

٤٦ تصحيح أغلاط وقعت في تاج العروس.

٤٧ ، ٨٤ التحبيذ وانه جرىعلى لسان ذان ريبةمن المستعربات؟ الاصافة البيانية .

١٥ التحبيذ؛ والاخصاء، والاضافةالبيانية، والمولد.

٥٨ التحبيذ ، والمولد وأمنلته كالادب والاوضاع والمعان النظر والمقال والباقد
 والانتقاد والجهائذة والقرن والمعجم والعمودو الخ .

٩٥ المواطن ، رحل بكل معنى السكلمة .

٦٠ المعرب المعنوى وأمثلنه: المحايدة وتغليط أقرب الموارد، البرهة ، المتنزه
 وورود المنزه في كتب اللغة والادب ـ والقلب والامدال .

٦٣ البحث والمباحنة والفرق بينهما ، الاختصار والايجاز .

٦٧ ، ٦٨ التحبيذ ، والمولد كالمسترصف والآنسة والعقيلة والمفوض والمفوضيه
 والمصفق والمكتاب لذلة الكنابه والمزارة لورقة الزيارة .

٧٠ ، ٧٣ رحل بكل معنى الكلمة ، لايقال قالت العرب إلا ادا سمع منهم .

٧٤ نصوب حطأ في تاج العروس ، الحقيقة والمجاز .

٧٧ ، ٧٧ عمود الجريدة . الحياد والاعتزال .

٨٠ ، ٨٣ ابرهة والمده والهسيه والفروق بانها ، قصه امرأه ينبن منهارمان البرهة ..

٨٦ . ٨٥ اللمازه ، تقديم حرف على آحر في بعض الكلمات كالتحرس والنحشر ، والادشداه والامدهان الح

٨٨ ١٨٧ الاحصاء. الحقيقة أأعقلية والمجارااء قبلي.

٩١ : ٩٢ إذراب المطاوع معى المعدى. تصحيح أغلاط وقعب في القاموس. إنم

## كتاب الاخلاق والواجبات للاستاذ الشيخ عبد القادر المغربي

قال فيه العلامة يعقوب صروف فى المقتطف : (كتاب الأنخلاق و الواجبات) من تفائس السكتب فى الفلسفة الأدبية أوعلم الاخلاق .

وقال الفاضل (فيليب حتى) أستاذ العلوم والآداب الشرقية في جامعة برنستون في نيويورك: قرأت كتاب الاخلاق والواجبات فلم أجد فيه شيئًا من المبادى الاخلاقية والادبية التي لابحسن بالمسيحي أن يتعلمها فضلا عن المسلم.

وقال العلامة (بولس الخولى) أستاذ التعليم فى الجامعة الامريكية ببيروت : كتاب الاخلاق والواجبات مؤلف مفيد لاسيا للناشئة العربية فانه وإن كان موجها للطلبة المسلمين فإن الطلبة النصارى يستفيدون من دروسه كثيراً فعسى الني يعتمد تدريسه كثير من مدارس بلادنا فان ذلك مما يعمل على ارائة شقة التباعد الفكرى القائمة بثؤار ثناطاتقاليد الاجتماعة والطائمية في الشرق .

وقال الاستاذ (اغناطيوس كراتشقوفسكي) احد اعضاء مجمع العلوم الروسي في لينينغراد في كتاب ارسله الى مؤلف الاخلاق والواجبات باللغة العربة مانصه قرآت كتابكم (الاخلاق والواجبات) وفهمت معانه وعبارانه واستقصيته من اوله الى آخره قوجدته احسن كتاب كتب في موضوعه ولاسيا لاجل الدرس والمطالعة في المدارس ولاجل تقوية الناشئة الجديدة في الاخلاق الحبدة كيف لا وقد طلع هذا الكتاب سهل المأخذ ، سلس العبارة ، متين الاسلوب صميم العربية ، وهذا مما يندر وجوده بين الادباء في ايامنا هذه . فنم المما مملتموه ، فقد خدمتم به الامة العربية خدمة تذكر وتشكر ، اما ماكتبتم في الاخلاق والواجبات الاسلامية فانه لاوجوده في اللغات الاوربية . وقد الكادى انه سيكون كتابكم احسن وقع بين العلماء والادباء في اوروبا اذا ترحم الى لغاتهم .

وعندى وجه آخر لخطورة الترجمة . ذلك ان المستشرقين لايظنون وجود النهضة الاسلامية الحاضرة الا فى بلاد مصر والهند ولا يعرفون من ابطالها الا عجد عبده والمرحوم امير على الهندى . فيكون كتابكم خير دليل على وحود النهضة بين ابناه العرب فى سوروا وهذا من الاهمية بمكان .

وقال العلامة الامير شكيب ارسلان فى تقريظ كتاب الاخلاق و الواجبات ما نصه (وما أرغبنى فى تنشئة الاحداث على مبادى الاستاذ المغربى . إذ لاأرى اساوباً يجمع بين الدين الصحيح والخلق المتين وبين الاحتياج العصرى كاساوبه ) .